

# حماس من الداخل

القصة غير المروبية عن المقاومين والشهداء والجواسيس



زکي شهـاب



يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الإنكليزي Inside Hamas

الذي نشرته دار I.B. TAURIS
الذي نشرته دار حقوق الترجمة العربية مرخّص بها قانونياً من المؤلف زكي شهاب

زكي شهاب
بمقتضى الاتفاق الخطي الموقع بينه وبين الدار العربية للعلوم ناشرون، ش.م.ل.

Copyright © by Zaki Chehab

All rights reserved

Arabic Copyright © 2007 by Arab Scientific Publishers

## حماس من الداخل

القصـة غير المروبيـة عن المقــاومــين والشــهداء والجـواسـيس

زكي شهاب



بمنع نسسخ أو اسستعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تسصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسحيل الفوتوغرافي والتسحيل على أشرطة أو اقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أحرى بما فيها حفظ المعلومات، واسترجاعها من دون إذن خطى من الناشر

الطبعة الأولى 1429 هـ 2008 م

رىمك 9-316-9-978-978

#### جميع الحقوق محفوظة



#### الدار العربية للعلوم ناشرون عمل Arab Scientific Publishers, Inc. su

عين النينة، شارع المفتي توفيق خالد، بناية الريم هانف: 786233 - 785108 - 785107 (1 - 941)

ص.ب: 5574 - 13 شوران - بيروت 2050 - 1102 - لبنان

فاكس: 786230 (1 - 961+) – البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb http://www.asp.com.lb

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي تلحار العربية للعلوم نلشرون عرم ل

الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت - هاتف 786233 (1961+)

## (إهش مَرْادِ

إلى روحي الشهيدين الرّئيس ياسر عرفات والشّيخ أحمد ياسين، الـذين لـم يـسمحا بالإحـتكام إلى السلاح وإراقة الدّم الفلسطيني لحل الخلافات، مهما كان حجمها ولأي أسباب كانت.

والى الأديبة والناشرة الراحلة مي غصوب التي وإن فقدت عيناً، لم تفقد فكراً والتزاماً بالقضايا المحقّة،

والـزميل جوزيـف سـماحة الذي نفتقده و الذي كان هو أيضاً سبّاقاً في اعتناق الحق الفلسطيني، والقضايا الإنسانيّة في العالم.

## المحثتوتايت

| إهداء                 |
|-----------------------|
| مقدمة                 |
| تمهيد                 |
| النصر المنسق          |
| ولنت حماس             |
| كتائب عز الدين القسام |
| الجو اسيس             |
| الشهداء               |
| سياسات الشيخ          |
| علاقات حماس الدولية   |
| الارتباط بالقاعدة     |
| مستقبل حماس           |
| الخاتمة               |
| ملاحظات               |

## مُقتدِمتة

لم تـواجه حـركة المقاومة الإسلامية - حماس منذ تأسيسها تحدياً كالذي تـواجهه مـنذ فـوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في كانون أله الني إينايـر عام 2006 على حركة فتح بزعامة محمود عباس "أبو مازن". عندها، أدركـت الحركة، أو بعض قيادييها على الأقل، أن حسابات البيدر لا تنطبق على حسابات الحقل، وفقاً للمثل العربي المعروف، خصوصاً وأن الانتخابات التي قادها إلى الحكـم، والظـروف التي تحت بها، لم تكن بعيدة عن التعقيدات التي يعيشها الفلـسطينيون، والاتفاقات التي وقعوها مع اسرئيل كنتيجة لمفاوضات أوسلو وما تسبعها، فضلاً عن المتاعب التي كانت تعيشها حركة فتح ومعها السلطة الداخلية والخارجية.

ومع أن حماس جهدت في البداية لرفض مشاركة الآخرين لها انتصارها وتعشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، إلا أن التحاهل الدولي لفوزها جاء بسبب رفض الحركة الاعتراف بالدولة العبرية، وإصرار ما يعرف باللحنة السرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والامم المتحدة) على أن الاعتسراف بإسسرائيل ونبذ الإرهاب شرطان اساسيان لبدء الحوار معها. هذا الضغط أحبر الحركة التي انتقلت من المعارضة إلى الحكم فحاة، إلى إعادة النظر في قسرارها، والستودد إلى غريمتها حركة فتح، من احل المشاركة في الحكومة. اعقبت ذلك مفاوضات، إذ كان محمود عباس والقيادات الفتحاوية يعتبرون أن أساس المشاركة في الحكومة يجب أن يستند إلى قبول واحترام كل الاتفاقات السيق وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل. وهو أمر وحد قادة حماس صعوبة في هسضمه قسبل أن يستوجهوا إلى مدينة مكة في المملكة العربية السعودية، ويتوصلوا إلى تفاهم مع فتح على حكومة وحدة وطنية برعاية الملك عبدالله بن عبد العزيز.

الفرح الفلمسطيني بالاتفاق لم يعمر طويلا، إذ استمر الغرب وإسرائيل في رفض التعامل مع وزراء حماس في الحكومة التي شكلها اسماعيل هنية بخلاف تــشكيلته للحكومة الحماسية الاولى. وأخذ التوتر بين نشطاء التنظيمين في قطاع غــزّة بالازديــاد، حـــتي باتت اخبار الخطف والاعتقال والاغتيال تتصدر وسائل الاعسلام المحلسية والعسربية والعالمية، خصوصاً بعد خطف الصحفي البريطاني ألن حونستون مراسل الــ "بي بي سي" المقيم في قطاع غزّة، على أيدي مجموعة تنتمي إلى آل دغمش التي لم تخف في بيانتها تعاطفها مع تنظيم "القاعدة". هذا الأمر اقلق كــــثيرين من الفلسطينين والعرب قبل الاجانب، الذين باتوا على قناعة بأن تغلغل تنظيم "القاعدة" في فلسطين لم يعد إلا مسألة وقت في ظل حالة الفوضي السائدة التي يقول قادة حماس في قطاع غزّة إنما لعبت دوراً أساسياً في اتخاذهم قراراً بالحسم العــسكري ضــد حركة فتح، واحتلال كل المقرات، سواءً تلك التابعة للاجهزة الامندية أو المؤسسسات العائدة للسلطة الفلسطينية. هذا القرار الذي لم تنته تبعاته وتداعــياته بعــد، أفقد حماس وجناحها العسكري المعروف بــ "كتائب عزالدين القــسام" الهالــة الرصــينة والاحتــرام الــذين طالما تمتعا بهما، لا سيما بعد أن دخلت حماس في مشاحنات وشاركت في اعتداءات لم تقتصر على مواجهات مع عناصـــر الاجهزة الامنية التابعة للسلطة والتي تدين بالولاء لحركة فتح، بل دخلت ايسضاً في صراعات مع حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وغيرهما.

إن ما حصل في غزّة من انقلاب لم يترك لحماس بحال الدفاع عن نفسها، كالقول إنها كانت تردّ على ممارسات فتحاوية سيئة، على الرغم من أن الجميع يعرف أن فتح ارتكبت ممارسات بشعة ضد حماس. لكن بشاعة الطريقة التي نفذت بما انقلابها، بما في ذلك رميها لخصومها من سطوح الابنية وسط قطاع غزّة، خلصت فتح من احتمال المحاسبة، بل حولتها إلى معتدى عليها، ومظلومة وضحية.

لقد اعطى النضال الفلسطيني نوعاً من القدسية للتنظيمات المسلحة. لكن في الفترة الاخيرة، دخلت المحاور الاقليمية بوضوح على الموضوع الفلسطيني، حتى صار الانطباع السائد أن حركة في حجم حماس تندرج، بموجب سياستها، في اطار

المحـــور الإيـــراني – السوري. وما الاصعب عليها هو أنما حركة انبئقت من رحم الاخـــوان المـــسلمين، أي من الرحم السني الواسع، وإذا بما تصنف اليوم "حليفة للفرس والشيعة"، على حدّ قول خصومها.

ويقــر كثيرون بأن حماس التي حكمت غزّة صيف عام 2007، باتت أضعف من حماس التي كانت تنازع فتح على فرض السلطة على القطاع، وإن بدت أقوى في الظاهــر. إضـافة إلى أن هناك شعوراً مماثلاً موازياً، بأن فتح التي تحكم الضفة الغربية هي أضعف اليوم مما كانت عليه في السابق، وإن بدت أقوى.

إن هذا الواقع سبّب لفتح متاعب مع الاميريكيين والإسرائيلين باعتبارهم شركاء لمحمود عباس. وفي المقابل، اعتبرت حماس ألها تستطيع أن تحكم باسم فوزها في الانتخابات، من دون أن تقدم تنازلات سياسية. وبذلك، خطت إلى السلطة وهي تعلم أن إسرائيل لن تقبل بميثاق حماس، وستحيّش العالم لدعم موقفها. كما أن الدول العربية المعتدلة اعربت عن عدم استعدادها لمحاراة حماس في هذه المواقف، لأنه لم يعد لها علاقة بقواعد اللعبة في الشرق الأوسط.

كما أن الحركة، رغم كل المتاعب التي سببتها حكومتها، لم تكن مستعدة لأن تقدم شيئاً إلى شعبها ولا إلى الطرف الآخر أو إلى الوسطاء الذين كانوا على استعداد لمسايرتها في وضعها، وفي مقدمتهم، دول الاتحاد الأوروبي التي لم تكن راضية عن الحصار والمقاطعة المفروضة على الحركة. لكن عدم تجاوب حماس، الذي اعتبره بعض المراقبين من مؤشرات عدم النضج السياسي، أدى إلى اتخاذ هذه الدول موقفاً مغايراً.

لهذا، عندما اندلع النـزاع بين قوتين متنافستين على السلطة، وحصل الطلاق بينهما، اكتشف الفلسطينيون ان النـزاع كان بين ضعيفين، لأن كل واحد منهما منفرداً ليس لديه التفويض الكامل أو القدرة على الحسم وقيادة المشروع الفلسطيني لوحده. وما سبق مؤتمر أنابوليس في الولايات المتحدة من تجاذب بين فتح وحماس حـول عدم الذهاب إلى الولايات المتحدة للمشاركة في هذا المؤتمر أو مقاطعته وما تـبعه ويتـبعه من مؤتمرات ولقاءات، لم يترك أي صدى لدى المواطن الفلسطيني خـصوصاً. فإن هم هذا المواطن لا يتحاوز حدود بحثه عن سبل تأمين قوته وقوت

عياله، أو علاج قريب له من أي من الأمراض المستعصية العلاج داخل أسوارالقطاع المحاصر، بعدما تحوّل أكثر من ثلاثة أرباع سكان القطاع إلى شعب يعتمد على المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية ومؤسسات الاغاثة.

صحيح أن حركة حماس لم تنجع في اغتنام الفرصة، لكن من المبالغة القول إله المسالم المسالم المسلمينيين، إلا أن كثيرين يعتقدون بأنه ما لم يصبح قيام الدولة الفلسطينية حاجة ملحة جداً للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط، فلن تجرؤ ادارة أميركية على الضغط على إسرائيل لإلزامها بتقديم تنازلات.

### ئىمھىكىد

في غمرة شعور عرام من الترقب المشوب بالتوتر، أخرجت أمتعتي من الجمراك الأردنية. صباح ذلك اليوم من شهر أيار/مايو من العام 1998، حيث كنت أستعد لعبور حدود جغرافية و...نفسيّة! هي المرة الأولى التي أقترب فيها من حدود إسرائيل، وهويتي الفلسطينية تحتم خضوعي لاستجواب مفصل.

ركبت إحدى الحافلات القديمة التي تنقل الركاب بشكل منتظم بين الجانب الأردني من الحدود ونقطة التفتيش الإسرائيلية. بدأت مسيرة احتيازنا للمنطقة العازلة، أي حسر الملك حسين. إنه ممرّ ضيّق يفصل الأردن عن الحدود الإسرائيلية. راح نظري يجول على الركاب من حولي. غالبيتهم مثلي، فلسطينيون.

تناوب الجنود الإسرائيليون اليافعون على سؤالي عن الغاية من رحلتي. كانت الاستخبارات الإسرائيلية تشرف على سيل الأسئلة التي الهمرت علي بينما خضعت للتفتيش: من سأقابل؟ هل أحمل أيّة أسلحة؟ أين ولدت؟... ولدت في صور، على بعد بضعة أميال من الحدود الإسرائيلية مع جنوب لبنان...

طــال الاستحواب، فتنبّهت إلى الواقع: أنا الواقف هنا، على أرض أحدادي، كنت أنا الغريب!

ساور الجنود الشك والريبة، فطلبوا مني الانتظار في قاعة الاستحواب فيما انتقلوا إلى قاعة مجاورة للتشاور في ما بينهم. لا شيء في تصرفهم يشير إلى نجاح اتفاقات أوسلو التي تم التفاوض عليها طيلة السنوات الماضية والتي ترافق توقيعها وإشادات متفائلة حدًا بنهاية عقود من إراقة الدماء والحقد والحروب. أحيراً، حصلت على الإذن بالدخول إلى إسرائيل. لم يكن الفضل في ذلك إلى جذوري الفلسطينية بل لجواز سفري البريطاني!

ما إن وصلت إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود، حتى راحت تراودي أسئلة كثيرة عمّا تحضنه تلك الهضاب الصخرية من أسرار تزخر بما هذه الأرض الجميلة،

المسكونة بالتوتر. توجّهت إلى مدينة القدس، فصارت تتراءى أمام عيني ملامح القصص التي طالما كرّرها والداي وجدّاي على مسامعي، وقد حملوها معهم من أرض السوطن البعيد القريب. شيئاً فشيئاً، فارقني ذاك الشعور بالغربة عندما بدأت تطالعني، عبر النافذة، مناظر لم أعهدها سوى مجرد صور في خيالي.

ما وراء المساحات المشاسعة التي استوطنت ذاكرة والديّ، كانت تقبع مستوطنات أحرى... يهوديّة. صفوف متراصة من المنازل البيضاء المكّللة بالقرميد الأحمر، المنتشرة كالطفيليات على التلال، محدثةٌ تشويهاً ألحقته يد الإنسان بالمنظر الطبيعي.

انتابي شعور غامر: لم أكن أصدّق أنني وصلت! أحيراً، وصلت إلى القدس! قرّرت النول في فندق "أميريكان كولوني" لوجوده في القدس الشرقية، أي في الجانب الفلسطيني من المدينة. وكان زملائي قد نصحوني باختيار هذا المكان الحائر على رضى قاصديه من المراسلين الأجانب، تجنباً لإحساس محتمل بعدم الانتماء في المدينة المقدسة. انطلقت فوراً في حولة في القدس مع محمد سلهب، وهو صديق كان يسكن في حيّ مجاور لي في غرب لندن، وكان يقيم داخل أسوار المدينة القديمة ويملك متجراً لبيع التحف، على مقربة من المسجد الأقصى. هذا المسجد الدي أدرجته على رأس القائمة التي أعددها بالأماكن الواجب علي زيارةا، يعتبر ثالث الأماكن المقدسة بالنسبة للمسلمين في كافة أرجاء العالم. تنوي قبته المتواضعة ذات اللونين الفضي والأسود وراء القبة الذهبية التي يزدان تنوي عمر"، المهيمن على المشهد، في مدينة القدس القديمة.

خرحنا نستكشف الأزقة النصيقة وما تحويه من متاجر صغيرة مكتظة بالبهارات والتحف النحاسية والفضية والخشبية القديمة. كان الفلسطينيون الرافلون بحلابياقهم التقليدية وبكوفيّاقهم المنمّقة بمربعات بيضاء وسوداء كما في لعبة شطرنج، يستحدثون إلى السيّاح المزودين بكتيّبات ودلائل، واليهود الأرثوذكس الذين يعتمرون قبعات سوداء مميزة ويلتحفون المعاطف الطويلة. تملّكني بحدداً شعور دفين بأنني رأيت كل ذلك من قبل: إن تلك المشاهد ذكرتني بكل ما طال وصفه لي من قبل أصدقاء، لسنوات بعيدة خلت، أثناء طفولتي في لبنان.

كان يوم جمعة، يوم العطلة لدى المسلمين. تحدّى الآلاف من الفلسطينين، شباباً وشيوخاً، رجالاً ونساء، الإجراءات الإسرائيلية التي تمنعهم من الصلاة في المسجد الأقصى. خلال تجوالنا في الأزقة المزدحمة بالناس، أثار محمد دهشتي وفضولي بجمعه كل صحيفة نظيفة أو قطعة من الكرتون يجدها على الأرض. لدى اقترابنا من البوابة المؤدية إلى ساحة المسجد، هالني حجم الوجود الإسرائيلي: كان الجينود ورجال الشرطة يتحققون من هوية كل شخص يدخل إلى المكان. في هذه اللحظة، أدركت سبب جمع محمد لتلك الأوراق. فقد فرشها على أرض الساحة كبديل عن سحادة الصلاة. كان الآلاف مثلنا سيصلون في الخارج لأن كل شبر من قاعة الصلاة في المسجد كساه المصلون. أعادتني أفكاري إلى والديّ اللذين طالما حلما بالصلاة في هذا المكان بالذات، حيث كنت جالساً. كان توقهما لأداء هكذا صلة شديداً للغاية، ما جعلهما يعلقان على جدار منزلنا في مخيم برج الشمالي في لبـنان، مجسماً ثلاثي الأبعاد لمبني المسجد الأقصى وقبته-الرمز. لم يُسمح لهما بـزيارة هـذه البلاد منذ نـزوحهما في العام 1948. شرح لي محمد، المتزوج من سيدة بريطانية، وغير الملتزم بممارسة شعائر الدين الإسلامي، الشعور العميق الذي يراوده والكثيرين مثله من الفلسطينيين، ويدفعهم للمجيء إلى هنا كل يوم جمعة. إنما طريقتهم في الإعلان على الملأ، على الأقل مرّة في الأسبوع، بأن القدس لهم أيضاً، وأنه لا يمكن للإسرائيليين تجاهلهم.

استغرقت زياري الأولى للأرض المقدسة شهراً واحداً. لم تكن مجرد زيارة شخصية، لأنني عهدت تغطية فصول القضية الفلسطينية ومآثر قادتها حول العالم منذ عقود. بعد التوقيع على اتفاقات أوسلو في العام 1993، عاد هؤلاء القادة إلى بلادهم، وكانوا يحاولون بناء دولتهم. طيلة سنوات، بعد عودته من المنفى في تونس، دأب الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات على تشجيعي لزيارته في مقره في رام الله وغزة. كذلك فعل كلٌ من الزعيم الروحي لحماس، الشيخ احمد ياسين، والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، أحد قادة حماس النافذين، في سياق المقابلات الهاتفية التي كنت أجريتها معهما من لندن. رغبت أيضاً في رؤية الرئيس الفلسطيني عمود عباس الذي كان آنذاك يترأس الوفد الفلسطيني المفاوض مع إسرائيل. بذل

محمود عباس قصارى جهده لإقناعي بزيارة مسقط رأس والديّ في "الجليل". لكنني لم أذعن لمحاولاته إذ كان من الصعب عليّ القيام بتلك الرحلة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام عادل.

بعد وصولي إلى القدس بوقت قصير، دعاني عرفات لتناول طعام الغداء في مقره في رام الله، الذي كانت تتخذه سلطة الانتداب البريطانية مركزاً لها، قبل أن يستحوّل لاحقاً إلى مقرّ للإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، ثم استقرّ فيه عرفات، فرتب مكتبه على الطراز نفسه الذي اعتمده في كافة مقرّاته السابقة في المنفى: ملصق للمسجد الأقصى خلف طاولة مكتبه حيث تتكدس أكوام من الأوراق والفاكسات، وطاولة ضحمة تستقبل عند كل وجبة طعام عدداً من المستشارين وملتمسي الطلبات والزوار. لن أنسى أبداً تعبير الفرح الذي ارتسم على على وجه عرفات عندما قبلني وعانقني بحرارة ورحّب بي قائلاً: أهلاً بك في فلسطين".

بعد الغداء، حلسنا وتحدثنا على انفراد. كان على وشك المغادرة إلى المملكة العربية السعودية لمقابلة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، وطلب مني الانتظار في غرزة إلى حين عودته بعد ثمان وأربعين ساعة. أتيح لي في قطاع غزة، وعن قرب، رؤية حشود النساء الفلسطينيات اللواتي يتحمّعن في محاذاة مكتبه المطلّ على شاطئ غزة، لطلب العون المادي أو أي نوع آخر من المساعدة. كان عرفات أشبه بالطفل في تعبيره عن حماسته بشأن كلّ ما مصدره من غزة. هو الذي ولد ونشأ في غزة، كلان كلّ ما مصدره من غزة. هو الذي ولد ونشأ في غزة، كلان كلما يدعوني إلى تناول الغداء أو العشاء على مائدته يقول لي مثلاً: أليس كل غزة أفضل ما تذوقته في حياتك؟

إلتقيت أيضاً، وجهاً لوجه، بالشيخ احمد ياسين وبالدكتور عبد العزيز الرنتيسي. كان الرنتيسي الشخصية الأكثر نفوذاً في حركة حماس في ذلك الوقت، واحتل المكانة الثانية على مستوى القيادة بعد الشيخ ياسين. عندما كانت تسنح لي فرصة مكالمتهما عسبر الهاتف، كانا يتحفظان في أجوبتهما، أما الآن، هنا، في منزليهما، وأنا أبادلهما الحديث عن مشاريعهما وأهدافهما، سمحا لنفسيهما بالمزيد من صراحة الكلام، وقدما لي شرحاً مسهباً عن المنظمة السياسية السرية التي يسعيان لإنشائها.

بعد مضي شهر على وجودي في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل، قفلت عائداً إلى لبينان. نجحت خلال يوم واحد، في السفر عبر ثلاث دول، منتقلاً من القدس إلى الأردن عبر جسر "اللنبي"، ثم بالطائرة من عمّان إلى بيروت، بعد ظهر اليوم نفسه. خلال تلك الرحلة التي أقلتني إلى العاصمة اللبنانية، فكرت كيف أن الرحلة بالاتجاه المعاكس كانت لتمثل الحلم الأغلى على قلب والدي فاطمة، والدي التي لا تسزال تعيش اليوم في مخيم اللاجئين في جنوب لبنان، والذي اضطرت للانتقال إليه بعبد هروها من قريتها في الجليل. كان الترحيب الذي لقيته لدى عودتي إلى مخيم بسرج السشمالي حيث نشأت، صاحباً. الساعة تقارب منتصف الليل، ووالداي عاجران عن التصديق بأنني بجوارهما. لقد شاهداني في اليوم نفسه أقدم تقريراً مباشراً على الهواء من قطاع غزة. ما كدت أحبرها بأنني صليت في المسحد مباشراً على الهواء من قطاع غزة. ما كدت أحبرها بأنني صليت في المسحد الأقصصي في القدس، حين استسلمت أمي للبكاء. إفمرت دموعها غزيرة، لا تتصدى لها رغبة أو إرادة. إن أمنيتها بالصلاة هناك قبل أن تلاقي وجه ربها، لم تعرف بعد سبيلاً لها من الحلم إلى الحقيقة.

إستلقيت على سريري تلك الليلة، وراح شريط الرحلة يمرّ في مخيّلتي وتذكرت التجارب التي اختبرتها خلالها. فقد رأيت، بأمّ العين، كيف يعيش الفلسطينيون في المخيّمات في الأراضي المحتلة، وأيقنت ألهم مصممون ومستعدون لتحمل شتى المشقات من أجل استرجاع هويتهم والعيش بكرامة، تماماً كما يفكر هؤلاء الذين يعيشون في مخيم اللاجئين حيث عائلتي في لبنان.

كانت تلك زيارتي الأولى إلى فلسطين، عدت بعدها مراراً إلى هناك. أولاً، لتغطية وقائع الدوفاة الغامضة لياسر عرفات، ثم اغتيال كلِّ من الشيخ ياسين والرنتيسي. تساءلت يومها، كما لا أزال أفعل الآن، كم من الدماء ينبغي أن تُهرق بعد، للتأثير على صانعي القرار وحثهم على القيام بالخطوات الصعبة، ولكن الممهدة لإحقاق السلام والعدالة للفلسطينيين، والسلام والأمن للإسرائيليين.



#### النصر الهنسق

المكان: على بعد مبان عدّة من البيت الابيض، في مبنى هاري س. ترومان التابع لوزارة الخارجية.

الزمان: يوم سبت، خارج ساعات دوام العمل العادية(١).

عقدت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس وفريق عملها اجتماعاً استثنائياً. على حدول الاعمال، الانتصار الساحق لحماس في الانتخابات الوطنية الفلسطينية. كيف يعقل أن أحداً لم يتوقع حصول ذلك؟ سألت رايس، ثم استرسلت في الإجابة على سؤالها: هذا يعني أننا لم نكن مطلعين بشكل واف على مسار الأمور. بادر أحد مساعديها إلى القول إن هذه النتيجة هي انعكاس مباشر لعمق الانقسامات القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على الرغم من الدعم والتسجيع الدي يلقاه الطرفان من المجتمع الدولي لوضع حد لخصومتهما المريرة والمديدة. حركة فتح المستأثرة بالسلطة والخاضعة لسيطرة ياسر عرفات منذ الستينيات، كانت قد بدأت مفاوضات سلام مع إسرائيل منذ أكثر من عقد، لكن المسطينيين تخلوا عنها، وأدلوا بأصواقم لصالح حركة حماس، التي تجيز استخدام العنف وترفض الاعتراف بإسرائيل. كان التصويت تعبيراً واضحاً، بل صارحاً، عن رأي الفلسطينيين بقادهم السياسيين التقليديين. أضافت رايس: لا أعرف أحداً لم يؤخذ على حين غرة من أداء حماس القوي (2).

في السيوم التالي، انتقلت رايس إلى لندن للمشاركة في مؤتمر عقد على مدى يسومين، حضرته وفود من سبعين دولة، لمناقشة الوضع في أفغانستان والنزاع في السشرق الأوسط والتوتر المتفاقم مع إيران. وفي ما يمثل دليلاً إضافياً على فشل أميركا في البقاء على إطلاع تام على واقع الأمور، نقل عن رايس تعليقها: "يقول البعض إن حماس نفسها تفاجات من أدائها الجيد جداً "(3).

لكن الحقيقة أن حماس لم تفاجأ. لقد ذهل كثيرون من المعلقين الفلسطينيين مما أظهرته رايس وغيرها من المسؤولين الأميركيين، من جهل لعمق العداء الذي يكنه الفلسطينيون لقيادهم ولإسرائيل. فالفضل في نجاح حماس يمكن ان يُنسب، في جزء منه، إلى استراتيجية الخداع المنسقة بمهارة التي اعتمدها حماس.

الـــيوم الذي حرت فيه الانتخابات الفلسطينية في 25 كانون الثاني/يناير من العـــام 2006، شــهد مشاركة 1073000 فلسطيني في الاقتراع<sup>(4)</sup>، إلتقيت خلاله الدكــتور محمــود الزهار، أحد قادة حماس المرموقين. هو طبيب عين لاحقاً وزيراً للخارجـــية في أول حكــومة تــشكلها حركة حماس بقيادة اسماعيل هنية. خلال احتــسائنا الــشاي في منــــزله في وسط مدينة غزة، إبتسم لي "أبو خالد"، كما يُلقب، وأخبرني بأن حماس قد استعدت بشكل حيّد لهذه الصدمة المزعومة.

خلال الأشهر الستة التي سبقت موعد الانتخابات، عمل الموالون للحركة مع قاعدةم الناشطة، على إبقاء الجميع، بمن فيهم مؤيّدي فتح وحماس، على غير علم بالفوز المخطط له. وكشف لي الزهار كيف تلقى الناخبون من عناصر الحركة وأنصارها تعليمات بأن يتفادوا الإجابة، إذا استطاعوا، في حال سُئلوا عن مرشحهم المفضل. ولكن إذا أحرجوا بسؤال حثيث وملح، فليعطوا جواباً مضللاً. هذا الأداء أوقع مستطلعي الرأي، قبل أشهر من الانتخابات، في فخ التكهن بأن فتح ستتولى مرة جديدة تشكيل الحكومة المقبلة.

ومــثلما فوجــىء رايس ونشطاء فتح، سبق لرئيس لرئيس هيئة الأركان في الجــيش الإســرائيلي، الجنرال دان حالوتس، ان أسرّ عشية الانتخابات، إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بأنه يتوقع فوز حركة فتح، لكن بغالبية ضئيلة. كان تــوقعه مرتكــزاً على "حكماء الاستخبارات الإسرائيلية"(5)، في إشارة إلى وحدة الاستخبارات العسكرية الخاصة، "أمان" التي، من بين مهامها، بالإضافة إلى قضايا أساســية أخــرى، إصدار تقديرات وتوقعات استخباراتية لحساب رئيس الوزراء وحكومته.

شكل هذا الفشل في توقع نتيجة الانتخابات إحراجاً هائلاً لوكالات الاستخبارات كافة. وورد في افتتاحية صحيفة "يديعوت احرونوت" السؤال التالى:

إن كانــوا لا يعــرفون ماذا يحصل في الأراضي الفلسطينية، كيف سنعتمد عليهم لمعرفة ماذا يجري في إيران؟

في سياق سعيها لإيجاد كبش محرقة، ألبست الاستخبارات التهمة للدكتور خليل السشقاقي، وهو عالم احتماع وأخصائي في استطلاعات الرأي، زاعمة أنه ضللها بشكل فاضع. واعتبرت أن الاستفتاء الذي تولاه المركز الفلسطيني للسياسة والابحاث (6) لم يود فقط إلى تضليل وكالات الاستخبارات والحكومة، بل إن صانعي القرار ومراكز الدراسات في كل أنحاء العالم قد أخذوا على محمل الجد الآراء السصادرة عن المركز الذي يديره الشقاقي، نظراً إلى سمعة الأخير كمحلل سياسي فلسطيني مرموق ومحترم. على الرغم من كونه شقيق فتحي الشقاقي، مؤسس حركة الجهاد الإسلامي، إلا أنه لم يكن يشاركه آراءه المتطرفة. يحمل خليل الشهادات العالية من الجامعة الأميركية في بيروت ومن جامعة كولومبيا. وقد عصد في العقد الأخير إلى تنسيق أبحاثه مع منظمات متعددة مثل المعهد الملكي عمد في العقد اللاكي الشؤون الدولية في لندن، ومعهد "هاري س. ترومان" لنشر السلام في الجامعة العسبرية في أورشليم القدس. في نهاية المطاف، تبيّن أن وكالات الاستخبارات الإسرائيلية اعتمدت على المعلومات المستقاة من الإنترنت كقاعدة بيانات رئيسية الإسرائيلية اعتمدت على المعلومات المستقاة من الإنترنت كقاعدة بيانات رئيسية المناء تحاليلها المتعلقة بالانتخابات.

بعد يوم أمضيته في إجراء مقابلات صحافية مع المرشحين والناحبين المتوجهين إلى مراكز الاقتراع، عدت إلى الفندق عبر الطرقات المهجورة التي أضاءها لهيب الإطسارات المحتسرقة. في البعيد، علت أصوات أبواق السيارات يطلقها المؤيدون لحركتي فتح وحماس وممن ينتمون إلى حناحيهما العسكريين. كان الجميع قد استبق إعلان النتائج وباشر الاحتفال بفوز اعتبره محتماً.

في غرفتي في فندق فلسطين الدولي المطلّ على مرفأ مدينة غزّة، تابعت، عبر شاشمة التلفزيون، التحليلات التي أعقبت الانتخابات. وفي وقت متأخر من تلك الله يلة، ظهر الشقاقي عبر محطة الجزيرة في مقابلة مباشرة من رام الله. سُئل بشكل فضط: كيف أخطأت؟ بدا الشقاقي محرجاً ومتردداً، ووجد صعوبة في تبرير فشل إحصاءاته في تقدير نوايا جمهور الناخبين في الاشهر التي سبقت الانتخابات، من

في ذلك الوقت، كان الاستطلاع توقع حصول فتح على 50% من الاصوات، مقابل 30% لحماس، فيما تؤول 9% إلى المرشحين الآخرين ويبقى 9% من الناخبين مترددين. وكان استطلاع سابق نشره المركز في 25 أيلول/سبتمبر من العام 2005، توقع بأن يصوّت 47% من الناخبين لصالح فتح، و32% لصالح حماس، و11% للمرشحين الآخرين، وأن يبقى 12% مترددين. وقدّر الاستطلاع هامش الخطأ بنسبة 3%). كان الشقاقي توقع أن تخسر فتح نحو 10% من الاصوات إذا فشلت في اختيار المرشحين المناسبين في بعض الدوائر الانتخابية، لكن في يوم الانتخابات، فأزت حماس بأكثر من نصف المقاعد، في حين حصلت فتح، رغم إمساكها بزمام السلطة آنذاك، على الثلث فقط. وجاءت النتيجة النهائية على الشكل التالي: حصدت حماس 74 مقعداً من أصل 132 مقعداً في المجلس التشريعي الفلسطيني، مقابل 45 مقعداً لفتح.

قـبل تـسعة أشهر، وإثر حولة من المحادثات استمرت ثلاثة أيام في القاهرة، حضرةا وفود من ثلاثة عشر فصيلاً فلسطينياً، أعلن ممثلو حماس عن نيتهم المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، بعدما كانوا قد قاطعوا انتخابات العام 1996 احتجاجاً على اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية. فـسرت المجموعات الأساسية المسيطرة، كفتح مثلاً، هذا التغيير في موقف حماس علـي أنه إقرار بالامر الواقع الذي تمثله اتفاقيات أوسلو، وتراجع عن رفضها حق إسرائيل في الوجود.

بعد عودهم إلى القاهرة من غزّة، تولى قادة حماس تعيين فريق لادارة الحملة الانتخابية، مؤلف من خبراء في مجالات الاتصالات وعلم الاحتماع والسياسة والاقتصاد. كلف أعضاء هذا الفريق الإمساك بزمام الأمور في كل المجالات الحيوية داخل المحسمين، واتخذوا من الجامعة الإسلامية في غزّة حجر الزاوية لاستراتيجيتهم الانتخابية. تمثلت أولى مهامهم بتقسيم الناخبين إلى ثلاث فئات:

المـؤيدون والمترددون والمنافسون. حظي المترددون بأقصى درجة من الانتباه لأن واضعي الاستراتيجية التابعين لحماس اعتبروا أن غالبية الناخبين تقع في هذه الخانة. لم تكن خطتهم تقضي باقناعهم ألقبول بسياسات حماس بل إبراز مساوىء سياسة منافسيهم. من خلال استغلال تاريخ فتح في سوء الإدارة والحكم والفساد والفشل في تحقيق أي تقدّم فعلي في المفاوضات مع إسرائيل، استطاعوا إقناع العدد الكافي من المترددين بالتصويت لصالح مرشح حماس. ومن الفئات التي عمل الناشطون في حماس بجهد لاستدراجها أيضاً فئة الشباب. ولهذه الغاية، إستخدموا مجدداً سحل حكومة فتح في شقه المتعلق بالبطالة المتفاقمة والوضع الاقتصادي السيىء والفساد والحاجة إلى المشفافية في الحكم، من أحل إقناع هذه الشريحة بالتصويت لصالح التغيير. الناخبات المترددات كن الاكثر تأثراً بوسائل عمل حماس، بما أن قطاع غزة كان يشهد عمليات خطف وأعمال عنف قمدد سلامتهن.

وفي سعيها لاختيار شعار للائحتها الانتخابية، حرصت حماس على تجنب ما قد يــشير إلى حدول أعمالها العسكري، فاكتفت بشعار متفائل وحامع: "من أجل التغيير والإصلاح". هكذا صوّرت حماس نفسها على ألها الصوت المعبّر عن القلق الاجتماعي، وأعلنت أنها ستدخل تغييرات جذرية على حياة الناس. وفي سياق عملها على استمالة أصوات الفلسطينيين، امتنعت الحركة أيضاً عن إبداء أية إشارة إلى طموحاها بتدمير إسرائيل، كما عن التلميح إلى أيّ تقارب مدروس معها. وأعلن المرشح الثاني للمجموعة، الشيخ محمد أبو طير، في مقابلة أجريت معه خارج المسجد الأقصى في القلس: "لن نستبعد إمكانيّة أيّ مفاوضات مع الدولة العبرية". وأضاف قائلاً: "تستطيع إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية العيش معاً جنباً إلى جنب. على الأقــل لمــدة جيل أو جيلين". ذكرن هذا الكلام بما أخبرني إياه، قبل عشر سنوات، المشيخ احمد ياسين، بحضور اسماعيل هنية، عن استعداد حركته للتفاوض على هدنة طــويلة الأمد مع إسرائيل. لكن الزعيم الروحي لحماس كان يشعر باستحالة المحافظة على هكذا هدنة، ففضّل ترك معالجة هذه المعضلة للأجيال المقبلة، بعد زوال مجموعة المقاتلين والسياسيين القدامي، وحلول دم جديد مكانهم. وأردف قائلاً، مع ابتسامة ذات مغزى، إن حدسه ينبئه بأن الدولة العبرية لن تكون موجودة بعد ثلاثة عقود. يــوم الانتخابات، لم تفوّت حماس أيّة فرصة لاقناع الناخبين المترددين بوضع علامة قرب إسم مرشح حماس. لقد قصد أعضاؤها ومناصروها المساجد والمعارف العائلية والجيران والمدارس وأماكن العمل. وعلى الجبهة الاعلامية، كان المتحدثون باســم حماس، على أهبة الاستعداد دائماً لتلبية طلبات الصحافيين الراغبين باجراء المقــابلات وتأمين المعلومات لهم أو مرافقتهم في جولة انتخابية. حرى التعامل مع تلــك الطلـبات وفقاً لأولوية تحددها أهمية المحطة التلفزيونية أو الصحيفة، ونسبة مساهديها أو قــرّائها. في حال الإعداد لمناظرة تلفزيونية أو إذاعية بين مرشحي حساس ومنافسيهم، كان المسؤولون في حماس يتدبرون بذكاء أمر التفاوض مع المخرجين كي يحظوا بالكلمة الأولى و...الأخيرة!

أما حجم الأموال التي استثمرتها حماس لتحقيق الفوز، فلم يتم تحديده بعد. لكن منافسيها في حركة فتح قالوا إن الأرقام تتراوح بين 22 و30 مليون دولار أميركي، فيما اقتصر الرقم الرسمي الذي حصلت عليه من اللجنة الانتخابية على 3 ملايين.

شارك في التجمعات التي أقامتها حركة حماس في مدينة غزّة عشرات آلاف الأشخاص. كانت تعلمهم بعقد هذه النشاطات جداول توزّع مسبقاً في المساجد والمكتبات والمدارس والجامعات، إضافة إلى المعلومات التي تبث عبر الاذاعات المحلية والانترنت التي تحولت بين أيدي حماس إلى أكثر وسائل الاتصال فعالية. لكن كل تلك التجمعات اتسمت بالسلمية والهدوء.

يـوم الانـتخابات، إنتشر رجال الشرطة لتنظيم السير ولضبط الحشود. وتم توزيع السندويـشات والمشروبات الباردة على كل العاملين في إطار حملة حماس الانتخابية لضمان فعالية أدائهم طيلة ذاك اليوم. كانت عملية احتساب الاصوات لا تـزال متواصلة في الساعات الاولى من صباح اليوم التالي عندما اتصلت بمكتب الدائرة الانتخابية لنجم فتح الصاعد محمد دحلان، مستفسراً عن النتائج. أبلغني أحـد مـساعديه بأنه يعقد اجتماعاً في دائرة خان يونس الانتخابية واقترح علي الذهاب إلى هناك. حين وصلت إلى ثاني أكبر مدن غزة، طالعتني قوافل السيارات الذهاب إلى هناك. حين وصلت إلى ثاني أكبر مدن غزة، طالعتني قوافل السيارات والحـافلات المتقاطرة من رفح القريبة كما من مختلف أطراف مدينة

خان يونس، قاصدة مركز الاحتفال بنصر فتح في معقل الحركة. لا بدّ أن الوافدين استندوا إلى التوقعات الأولية للنتائج التي نشرها مستطلعو الرأي بمن فيهم الشقاقي، واقتبسستها عسنهم محطات التلفزة كالجزيرة والعربية وغيرها من شبكات التلفزة الاجنبية. كان دحلان في لباس عادي، يتابع الاخبار ويجيب على الكمّ الهائل من اتصالات التهنئة الواردة إليه من كل أنحاء الأراضي الفلسطينية. حاول بكل هدوء أن يلحم حماسة محدثيه الزائدة، وطلب منهم التحلي بالصبر وبانتظار النتائج الرسمية. ثم قرّر القيام بجولة في السيارة عبر شوارع خان يونس لكي يستطلع بنفسه حوَّ الناخبين، وطلب مني مرافقته. تعرَّف المارَّة إلى موكبه، فراح يردّ عليهم التحية فـــيما نحن متوجهون إلى مستشفى الأمل حيث أقام مكتباً لفريق حملته الانتخابية. دحــــلان هـــو السياسي الوحيد من بين من قابلتهم خلال تلك الانتخابات الذي رفض الاستناد إلى الاستفتاءات المستقلة. كان دائم التشكيك في دقة استفتاءات الرأي، مفضلا الاعتماد على الابحاث التي يقوم بما أعضاء فريقه الانتخابي. كان هؤلاء منكبين، كلّ على حدى، على تحليل توجهات الناخبين. لقد وجد مساعدوه صورة مناقضة لتلك التي كانت تقدمها استطلاعات الرأي. كما بدأ يتلقى أنباء مقلقة تفيد بأن عدداً كبيراً من رجال الشرطة الفلسطينية وعناصر الاجهزة الامنية قـــد صـــوّت لصالح حماس. وأفادت توقعات مستشاريه بأن نحو 40% من هؤلاء الموظفين الحكوميين التابعين للسلطة الفلسطينية قد صوّتوا لحماس، ما أدى إلى تغيير النتائج بشكل دراماتيكي لصالح منافسيه. أدرك دحلان أن حظوظ حركته بالفوز باتــت تتــضاءل، فبادر إلى دعوة المتصلين به إلى إفساح المجال أمام انتقال سلميّ للسلطة في حال فوز حماس في الانتخابات. وعلى الرغم من خسارة حركة فتح في الانتخابات، إستطاع دحلان، إضافة إلى مرشح آخر من فتح هو سفيان الآغا، أن يضمن فوزه بمقعد، إذ حصل على أكبر عدد من الاصوات في دائرته الانتخابية بلغ 38349 صوتاً، متقدماً بذلك على منافسه يونس الاسطل ألذي نال 37695 صو تاً<sup>(7)</sup>.

عوامل اخرى ساهمت بفشل فتح، في مقدّمها غياب عدد كبير من مرشحيها الذين لم يتمكنوا من إيجاد مكان لهم على لائحتها الانتخابية، فاضطروا إلى الترشح

بــشكل مــستقل. بالــتالي، خسرت فتح كمّاً بالغاً من الأصوات غنمها هؤلاء المــستقلون، فيما شكلت الأرقام العالية التي حققتها حماس في مدن مثل غزّة ورام الله، وحــــــى في مدينة بيت لحم المسيحية بتاريخها وناسها، تصويتاً احتجاجياً ضد فتح، أكثر منه تصويتاً تضامنياً مع حماس.

أسفر اعتراف السلطة الفلسطينية بالدولة الإسرائيلية عن تحسين لصورة الفلسطينيين على الساحة الدولية، من دون أن تطال مفاعيل التحسين نوعية حياة العائلات في الضفة الغربية وغزة. بل على العكس، إذ باتت ظروف العيش أسوأ مما كانت عليه قبل العام 1993 عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من المدن الفلسطينية وبدأت ترتسم معالم ما كان يجب أن يكون حكماً فلسطينياً ذاتياً. خلال الاحتماع الاسبوعي للحكومة الإسرائيلية المنعقد يوم الاحد 29 كانون الثاني/يناير من العام 2006 في أعقاب الانتخابات الفلسطينية، أصدرت الحكومة البيان الآتي:

"قال رئيس الحكومة بالوكالة (في ذلك الحين، إيهود) أولمرت: حالما أعلنت نتيجة انتخابات السلطة الفلسطينية، إستشرت عدداً من الأشخاص بهدف تحليل الوضع الجديد الذي طراً. إثر تلك المشاورات، أعلنا أن دولة إسرائيل لن تتفاوض مع آية إدارة فلسطينية تتألف ولو جزئياً من منظمة إرهابية مسلحة تدعو إلى تدمير الدولة الإسرائيلية. هذا الموقف حظي بالاعجاب في إسرائيل وفي أنحاء العالم على حدد علمنا، كما حظي بالموافقة الشاملة وبتفهم جميع الاطراف الدولية تقريباً. في السوقت نفسه، أعلنا أن إسرائيل ستواصل مكافحة الإرهاب في كل مكان وزمان؛ ليست لدينا النية للقيام بأي تنازلات في هذه المسائل".

كان إيهود أولمرت قد تسلم زمام السلطة فيما رقد آرييل شارون في غيبوبة في مستشفى في القدس، إثر حلطة دماغية ألمّت به بعد شهرين على تركه حزب "الليكود" المتشدد لتشكيل حزبه الخاص ألذي أطلق عليه إسم "كاديما"، وهي كلمة عبرية تعني "إلى الأمام". كان أولمرت يطمح للفوز في الانتخابات الإسرائيلية في السشهر التالي، بحشده تأييد كافة أعضاء حزب "كاديما"، إضافة إلى كل الشخصيات التي غادرت صفوف حزبي "الليكود" والعمل لتنضم إلى حزب شارون الجديد. كان على أولمرت أن يتصرف بحذر ودقة بعد وصول حماس إلى السلطة،

وأن يوفق بين مقاربة شارون الجديدة ذات المنحى الوسطى، ومواصلة التشدد في رفض التعامل مع حكومة حماس الملتزمة تدمير إسرائيل، علماً أن نهج الحزب الجديد السذي انسشاه شارون المتشدد إرتكز على فكرة محورية: أمن إسرائيل لا توفره المفاوضات المتواصلة والعقيمة مع الفلسطينيين، بل عملية فك الارتباط معهم كليّاً، وفقاً لشروط تل أبيب.

فوز حماس كان له وقع كبير على الحملات الانتخابية الإسرائيلية، بحيث قام سياسيو المعارضة بصب جام انتقاداهم على الحكومة، لفشلها في منع وصول الحسركة الإسلامية إلى موقع متقدم. سيلفان شالوم (8)، عضو الكنيست من حزب "الليكود" المحرض على الحرب، الذي استقال من منصبه كوزير للخارجية قبيل انتخابات 28 آذار/مارس 2006، قال محذراً: نتحدث عن زلزال أعادنا نحو خمسين عاماً إلى الوراء، وسيوقع المنطقة كلها في الفوضى. وأعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب "الليكود"، أن "الانسحاب الأحادي الجانب لإسرائيل من غزة قد عزز من فوز حماس، لألها باتت تستطيع أن تدّعي بأن الإرهاب فاعل"، داعياً القادة الإسرائيليين إلى وضع حدّ لأيّ انسحابات محتملة، وإلى نقل الحاجز الفاصل بين الجانبين نحو الشرق، إلى عمق الأراضي الفلسطينية، إذا تمسكت حماس بأجندها المتطرفة.

بعد أقل من يوم على إعلان النتائج الرسمية، توجه أقارب مئات ضحايا تفحيرات نفذها حماس إلى مقهى في وسط القدس كان قد تعرّض لتفجير انستحاري في العام 2002. إيلي كوهين، صاحب المقهى قال: "إن الفلسطينيين اكتفوا بممارسة حقهم في الإطاحة بحكومة غير مؤهلة وفاسدة. يظنون بأن حماس ستقوم بعمل أفضل. لم يأتوا بها تشجيعاً للإرهاب. هذا هو رأيي. لا اعتقد ألهم يصوّتون من أحل الإرهاب. بل يصوّتون من أحل وظائفهم ومن أحل الطعام ومن أحل أولادهم". وأضاف إريك آشرمان، الناشط في جمعية "حاخامات من أحل حقوق الانسان": "إننا مسؤولون حزئياً عمّا حصل، لكن "حاخامات من أحل حقوق الانسان": "إننا مسؤولون حزئياً عمّا حصل، لكن ورخال لدينا شيء من الأمل بأن حماس ستولي أمرها لسياسيين ودبلوماسيين ورخال دولة، وليس لارهابيين" (9).

بعض المحلين السياسيين الإسرائيليين دعوا حكومتهم للاستفادة من الرفض العام الذي تواجهه حماس، لا سيما في الأوساط السياسية الغربية، لتحسين صورة الدولة العبرية، التي تلطخت إثر عقود من الانتقادات بسبب احتلالها للضفة الغربية وغزة، ومواصلتها بناء حاجز إسمنتي يطلق عليه الفلسطينيون تسمية "جدار الفصل العنصري" أو "جدار برلين"، ويصفه الإسرائيليون بـ "الجدار الفاصل". هذا الجدار، الدي يُتوقع أن يمتد على مسافة 650 كيلومتر، وأن يبلغ ارتفاعه ثمانية أمـــتار، يضيق الخناق على الفلسطينيين، ويقصي المزارعين عن أراضيهم، ورجال الاعمال عن مواقع عملهم، ويفرق العائلات، ويحول دون حصول الكثيرين على الماء.

أتاحت لي حولتي على مراكز الاقتراع في قطاع غزّة وحصوصاً في مدينة غزّة يــومها، أن أقدر حجم الدعم الذي تحظى به حركة حماس. فالمدينة تضم عدداً لا بأس به من المواطنين الميسورين والعائلات المولعة بالعيش الرغيد وبارتياد المطاعم والمقاهسي التي ازدهرت خلال فترة النهضة الاقتصادية المحدودة التي عرفتها مدينة غــزّة، في حين ظلت بقية الأراضي الفلسطينية ترزح تحت وطأة الفقر المدقع. لقد شعر الفلسطينيون في الشتات بالأمل والتفاؤل بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو وواشــنطن للــسلام مع إسرائيل في العامين 1993 و1994، فعادوا إلى الأراضي الفلسطينية. كان العائدون ينتمون بمعظمهم إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وأكانوا من الاعتضاء الرفيعي المستوى فيها أم لا، فقد كانت حياقهم أفضل من ظروف عــيش إخوهم الفلسطينيين في غرّة والضفة الغربية. لقد شكلوا طبقة إضافية في نسيج النظام الاجتماعي السائد، وأطلق عليهم سكان غزّة تسمية "العائدين"، وهي تسمية توحى بألهم "حديثي الثراء". كان "العائدون" معتادين على الترف وعلى أسلوب حياة مختلف تماماً عما تشهده الأراضي المحتلة. ففي الأراضي المحتلة لا توجد منازل أو شقق كالتي كانوا يقطنون فيها، لذا بدأوا ببناء الفيلات الفحمة أو المباني السكنية المؤلفة من ست طبقات. اللاجئون في المخيّمات، غير المعتادون على مظاهر الغني هذه، وأطلقوا تــسمية "الأبراج" على تلك الشقق التي يقود اصحاها سيارات المرسينس الفخمة أو السيارات ذات الدفع الرباعيّ الحديثة التي تميّزهم عن باقى الفلسطينين. إستغلت حماس وأتباعها هذا الانقسام الثقافي واستخدمته لانتقاد منظمة التحرير الفلسطينية والهام مسؤوليها بالفساد وباختلاس الأموال العائدة إلى المواطنين الفقراء. أخبرني احد المواطنين: "نريد أن نلقنهم (أي فتح) درساً لكي لا يتحاهلوننا في المستقبل. نحن لا نؤمن بآراء حماس السياسية، لكننا نريد أن نبرهن لقيادة فتح بالله الخيارات، وإن أرادوا العودة، سيكون عليهم الأخذ بآرائنا واحترامنا كناجين".

تاولت طعام الغداء مع اسماعيل هنية في منزله في مخيم الشاطىء في اليوم الستالي للانتخابات، تلبية لدعوة وجهها إلى ابنه عبد. كانت السماء زرقاء صافية، إلا أن أشعة الشمس بالكاد اخترقت المنازل المتراصة في المخيم. عندما وصلت إلى هسناك، كان المئات من دعاة الخير، بمن فيهم مجموعة كبيرة من مقاتلي كتائب عز السدين القسسام، الجناح العسكري لحماس، يسلكون الأزقة الضيقة باتجاه منزل هنية. كانت اصداء أغاني النصر تتعالى وطلقات الابتهاج تصدح كألها تنافس جلبة زغاريد نساء المخيم المسنات، تلك الزغاريد التي استحالت في الشرق الأوسط، مسنذ أزمنة غابرة، تقليداً يلازم الافراح والاتراح على حد سواء. قالت لي إحدى النساء المتشحات بالسواد، وهي من جيران هنية المقربين: أبو العبد - لقب هنية - قائد جيّد. نعن نشعر بالأمان في ظل قيادته.

تجاوزت بصعوبة صفوف الحشود المهللة بالفوز. كان عبد في انتظاري عند البوابة الحديدية المؤدية إلى منزله المؤلف من طبقتين. شقيق هنية البكر، المعروف أيضاً باي العبد، كان موجوداً، فهنأته على فوز شقيقه، فيما قدّم لي الحلويات العربية ترحيباً، بانتظار عودة اسماعيل الذي كان يرفع صلوات الشكر في المسجد. إصطف الناس من كل الأعمار والفئات الاجتماعية خارج المنزل للتهنئة، وفوجئت لرؤية الكثير من ضباط الشرطة الفلسطينية وموظفين حكوميين. كان ذلك دليلاً على أن حماس تحظى بالدعم حتى في أوساط السلطة الفلسطينية. استأنفوا حديثهم بشكل طبيعي، فبدا لي ألهم يواصلون حواراً بدأوه منذ ما قبل يوم الانتخابات. في تلك اللحظة، أدركت تماماً إلى أي حدّ خابت آمال مرشحي فتح وقيادةم. فقد اعتبروا أن غالبية أفراد الشرطة الفلسطينية الذين يبلغ عددهم حوالى

بدا من صحب الكلام الذي كان يتردد في أنحاء منزل هنية في ذلك الصباح، أن فوزهم هو محور الحديث. كان شقيق هنية البكر حريصاً على إشراكي في النقاش، فأخبرني عن العمل الشاق الذي قام به شقيقه لتحقيق النحاح، وعن اقتناعه بإمكانية التحالف مع الآخرين بهدف تشكيل حكومة. أخيراً، عاد هنية إلى المنزل وشق طريقه عبر حشد الكاميرات. كانت تبدو عليه إمارات رجل الدولة، بعباءته البنية المطرزة ولحيته المشذبة الأنيقة والوشاح الأبيض الواقي من برد كانون السئاني إينايسر القارص، غير المتأثر بإيحاءات الطقس المشمس. على الفور، نصبت حسمة ووضعت الكراسي كبديل عن غرفة استقبال، فمنزل هنية لم يعد يتسع لحشود المهنئين ودعاة الخير. بعد الاعتذار عن التأخير، ذكرني بلقائنا الأول في العام لحشود المهنئين ودعاة الخير. بعد الاعتذار عن التأخير، ذكرني بلقائنا الأول في العام ليسن في منزل الشيخ ياسين.

إن أسلوب هنية الهادىء في التعامل مع الآخرين أفسح المحال أمام اختياره تلقائياً، قائداً حديداً لحماس. لم يكن لديه أي تاريخ من المواحهات مع غيره من القادة الفلسطينيين، وكان يتحدث باحترام عن محمود عباس، فيشير إليه باسم "الرئيس". قال لي في هذا الخصوص: "نحن في حماس اعتبرنا الفوز مضموناً فقط عندما أعلن أبو مازن بنفسه أن حماس فازت في الانتخابات". وكان اول مهنئيه من حسركة فستح، حسين الشيخ، أحد كبار المسؤولين في الحركة في رام الله والضفة الغربية.

على الرغم من يومه الحافل والصاحب، أصر الزعيم الجديد لحماس على أن أبقى والمصور الذي يرافقني لمشاركته طعام الغداء مع ابنه وشقيقه، فطلب وجبة جاهزة من الدجاج بالأرز يمكن اعتبارها بمثابة وجبة احتفالية. خلال الغداء، عرض لي هنية رؤياه لمستقبل حكومته، وعبّر عن ارتياحه وسعادته لحسن سير الانتخابات، وهو أمر لقي الثناء في كل أنحاء العالم، ونوّه به الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر الذي كان مشرفاً على فريق المراقبين الأجانب.

في الساعات الأولى من يوم 26 كانون الثاني/يناير، كان كل شيء قد انتهى بالنسسبة إلى فستح. حجم حسارة الحركة كان هائلاً وساحقاً. فامتنع الجميع عن الإجابة على الاتصالات، وأطفئت الهواتف الخلوية. غابوا عن السمع إلى أن حلّت سساعات بعد الظهر، فبدأوا يقلبون الأجوبة التي سيقدّموها لعائلاقم وأصدقائهم وأتباعهم ومؤيّديهم في ما يتعلق بادائهم كحماة للقضية الوطنية.

مسع حلول المساء، كان الجناح العسكري لحركة فتح عاجزاً عن احتواء وكبت غضبه. نـزل مسلحو فتح إلى شوارع غزة ورام الله، وصوبوا حنقهم نحو المسسماء، فأطلقوا مئات الرصاصات من أسلحتهم الرشاشة، ترافقها هتافات تدعو إلى تحميل قادهم مسؤولية الخسارة. كان هاتف دحلان يرن بلا انقطاع. لم يبق سرواه زعيماً مـن فتح قادراً على ضبط الأمور، على الأقل في قطاع غزة. بعد الإجابة على اتصالات من محمود عباس والتحدث إلى عدد من كبار المسؤولين في فـتح، وخلافاً لرغبة مستشاريه، قرّر دحلان مواجهة الغضب. فقد شاهد صوراً تلفزيونية مثيرة للقلق، يظهر فيها ناشطو فتح وهم يحتلون مكاتب المحلس التشريعي. حسي أن بعض المحطات التلفزيونية الإخبارية بدأ يورد احتمال تأجج حرب أهلية. دحلان، السذي يعتبره أتباع حماس عدوهم الأول بسبب تمتعه بشعبية كبيرة في صفوف حركته، وبسبب كلامه القاسي ضدّ حماس، نجح في نسزع فتيل الوضع مسفوف حركته، وبسبب كلامه القاسي ضدّ حماس، نجح في نسزع فتيل الوضع المتفحر، بعد أن وعد مقاتلي فتح بأن المسؤول عن هزيمة منظمتهم سوف يحاسب.

في لائحة الفصائل السياسية الفائزة أيضاً، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي انسشاها حورج حبش والتي حظيت بثلاثة مقاعد. كما فازت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بقيادة نايف حواتمه بمقعدين، وكذلك فعلت حركة "الطريق الثالث". إنها حركة مستقلة انطلقت حديثاً بقيادة سلام فياض، وهو مسؤول سابق في البنك السدولي، وحنان عشراوي، الوزيرة السابقة والمتحدثة بإسم السلطة الفلسطينية، والدكتور مصطفى البرغوثي، وهو شخص ملتزم بالمبادىء ومناهض للعنف، كان مرشحاً مستقلاً يرفع شعار "من أجل فلسطين المستقلة". وحصل

المستقلون على أربعة مقاعد، في حين فشلت الفصائل الفلسطينية الأخرى في كسب موقع لها في المجلس التشريعي، خصوصاً تلك التي كانت ناشطة على الساحة السياسية منذ الستينيات، كالجبهة الفلسطينية الوطنية بقيادة سمير غوش.

لم تفاحسيني عدم شعبية أداء تلك الفصائل التي أنشئت منذ عقود عدّة. كوني نشأت في مخيم برج الشمالي، وهو مخيم للاجئين قريب من مدينة صور في جنوب لبنان، كنت أعرف أن تلك الفصائل تتموضع على أقصى يسار الحركة السياسية الفلسطينية، وألها تتعاطف إلى حدِّ ما مع الماركسية. حركات عديدة إستحوذت حيّ تمثيل بعض مخيمات اللاجئين. كانت مقرّاتها مزيّنة بصور "تشي غيفارا" أو "لينين" أو "ماو تسي تونغ"، وكانت موسكو، خلال الحقبة السوفياتية، تشكل مصدر إلهامها الإيديولوجي، فساد قول معروف مفاده: "إذا غطت الغيوم سماء موسكو، ستمطر على مقرّ قيادتهم". كثر هم الفلسطينيون الذين تلقوا الدروس أو التدريب العسكري في موسكو وكوبا والصين. كانوا يجلبون معهم كتباً يسجّوها في أمكنة الشرف داخل مقارّ قياداتهم: ها هو الكتاب الأحمر باللغة العربية يتكئ على عصر الموسية تفترش الأرض.

لم يكن اللاجئون بشكل عام يؤيدون سياسات هذه الفصائل ذات الميول اليسسارية، بل يولون اهتمامهم للجهات القادرة على توفير شروط صحية أفضل لهم، وعلى تحسين ظروف عيشهم المتردية. فهم لا يحظون إلا بما يدخرونه من أحر زهيد يكسبونه من الأعمال الزراعية الموسمية. كان على تلك الفصائل أن تعمل جاهدة لجذب أتباع لها. وكانت تنجع في تحقيق ذلك إلى حدّ ما، من خلال إطلاقها بعض النشاطات الاجتماعية كالدورات التدريبية والرياضية التي تستهوي السبان والنساء. لكن زمن تلك الفصائل ولى. لقد ظهر ذلك جليّاً في الساعات الاولى من يوم 26 كانون الثاني/يناير عام 2006، إذ كانت موجة عارمة من اللون الأخضر تجتاح كامل المشهد الذي يطالع المارّة في الشوارع. الأعلام واللافتات التي تحمل شعار "الإسلام هو الحل" وقبعات البايسبول والاوشحة والهلال الإسلامي المصنوع من الكرتون والقمصان، كلها تلوّح بلون الانتصار الموحّد: لون حركة

حماس، أي اللون الأخضر. على الرغم من ضخامة الحشود ومن نتيحة الانتخابات غسير المتوقعة، لم تسجل آية أحداث عنف في ذلك اليوم. حتى إطارات السيارات المستعلة أمام الفندق الذي أنرل فيه، وهي التي عادة ما تنبئ بالمشاكل، اعتبرها موظف الاستقبال مجرد مظهر من مظاهر احتفالات حماس.

في المقابل، طالعني أثناء زيارتي لبعض الاصدقاء في معقل فتح في حي الزهراء في ضواحي غزّة، ما اعتبرته تناقضاً لافتاً: الصمت مطبق والشوارع مهجورة. كان الدكتور الزهّار قد أبلغني بأن حماس تخطط، لا للفوز بغالبيّة المقاعد فحسب، بل تعتزم أيضاً أن تترك لدى ناشطي فتح صدمة وشعوراً بالعار والاحراج. قبل ساعات قليلة، كان مؤيّدو فتح يجوبون شوارع مدينة غزّة في مواكب ضخمة ويطلقون أبواق سياراهم ويلوّحون بالأعلام الصفراء العملاقة وهم في حال من الترقب المليء بالغبطة. كانوا قد استعدّوا للنصر فقط لا غير. لكن توقعاهم خابت، في سادت أجواء عادةً ما تشهدها الماتم، كأن نذيراً بالشر المستطير قد أنبأ بسوء الطالع في المستقبل القريب.



#### ... ولدت حماس

عند الساعة الثانية إلا عشر دقائق من بعد ظهر يوم السادس من حزيران/يونيو 1989، إنحار الشيخ أحمد اسماعيل حسن ياسين، وهو أحد سكان مدينة غزّة، لدى سماعه أثناء وجوده في سحن غزّة المركزي، أصداء الضربات التي اعتقد أن ابنه عبد الحميد يتعرّض لها على أيدي سحانيه الإسرائيليين. كان قد خضع للتعذيب لأيام عددة، وهذا ما دفع أخيراً بالشيخ المقعد إلى تقديم اعتراف كامل عن دوره في إطلاق حركة حماس، كان سبق له أن أنكر كونه "أب" حركة حماس، إلا أن الاعترافات التي كتبها رفاقه تحت الضغط والتي وضعته في دائرة الشبهات، مضافة إلى تعذيب ابنه، أجبرت الشيخ على تغيير موقفه. أحد الجلادين استدعى المحقق الإسرائيلي شوكي أمزايج الذي يحمل الرقم 54962، وقال له إن الشيخ ياسين أصبح حاهزاً للاعتراف. تزود أمزايج بقلم وأوراق، وباشر بحث الشيخ على الكلام... وبدأ الاعتراف.

ولد الشيخ أحمد ياسين عام 1938 في قرية الجورة القريبة من مدينة المحدل السساحلية، في ما كان يعرف تحت الانتداب البريطاني، بفلسطين الجنوبية. المحدل هي اليوم مدينة عسقلان الإسرائيلية، لكن لا يزال يُشار إلى السحن الذي أقيم فيها باسمه الفلسطيني القلم. توفي والده عبدالله وهو لم يتجاوز الثلاث سنوات من العمر. أصبح معروفاً في الحيّ بأحمد سعدى نسبة إلى والدته سعدى الهبيل. سمي هكذا لتمييزه عن أولاد أبيه من زوجاته الثلاثة الأخريات. كان للشيخ ياسين أربعة أخوة وأختان، فروا جميعاً مع أمهاقم من القرية إلى غزة خلال نزاع العام 1948 وأصبحوا لاجئين في مخيم الشاطئ القريب من البحر، في القسم الشمالي من مدينة في ذلك الوقت، كان المحيم المكتظ يأوي 23 ألف لاجئ، محصورين جميعاً في مساحة تقلّ عن الكيلومتر المربع الواحد (١).

مرّت سبع وثلاثون سنة قبل أن يبوح ياسين لعائلته بالقصة الحقيقية للحادث السذي غيّر بجرى حياته عام 1952وتسبّب بشلله. فالحقيقة أنه أصيب أثناء مصارعته أحد أصلقائه واسمه عبدالله الخطيب. كان الشاب ياسين حائفاً، فلم يفصح عن هوية الصبي حشية أن يسبّب ذلك خلافاً بين العائلتين، واختلق قصة مفادها أنسه أصيب بهذه الجروح والكدمات أثناء ممارسته لعبة الوثب المتبادل مع زملائه في حصة الرياضة على الشاطئ. بقي عنقه مثبتاً بالجص طيلة خمسة وأربعين يسوماً. بعد إزالة هذا الطوق، تبيّن أنه سيمضي بقية حياته مقعداً. كان عموده الفقري قد تأذى، مسبّباً له شللاً حاداً في معظم أنحاء حسده، جعله عاجزاً عن المسئي أو حتى عن الإمساك بقلم حبر أو قلم رصاص. رغم أنه قدم طلباً للدراسة في حامعة الأزهر في القاهرة، غير أنه لم يتمكن من متابعة دروسه بسبب تردي حالته الصحية. فاضطر للدرس في المنزل، ما جعله يوسّع نطاق قراءاته لتشمل خصوصاً، المسائل الفلسفية والدين والسياسة وعلم الاجتماع والاقتصاد. شمولية شماف تعاسب عنه، وفقاً لقناعة أتباعه، واحداً من أفضل الخطباء في قطاع غزة، فكانت خطبته الاسبوعية تستقطب حشوداً ضحمة أيام صلاة الجمعة (2).

بعد سنوات من البطالة، حظي ياسين بوظيفة مدرّس للغة العربية في مدرسة السرمال الابتدائية في غزّة. كان للمدير محمد الشوّا تحفظات حيال الاستقبال الذي سيلقاه الشيخ من التلاميذ. فقد تخوّف من ردود فعل الأطفال التي غالباً ما تكون سمجة إزاء العجز. لكنه أعلن لاحقاً أن ياسين تعامل معهم جيّداً، فازدادت شعبيته، لا سيما في أوساط الطلاب المثقفين. أثارت أساليب تعليمه ردود فعل متفاوتة لدى الأهل الذين لاحظوا أن أولادهم أصبحوا توّاقين لارتياد المساجد وتحصيل التعليم الديني. فيما الغالبية منهم كانت سعيدة بالأمر، قلة سحلت اعتراضات لدى المدير. يتذكّر الشوّا أحد الآباء الذي قال له إنه موافق على زيارة ابنه للمساجد بحدف يتذكّر الشوّا أحد الآباء الذي قال له إنه موافق على زيارة ابنه للمساجد في هذا العمر المبكّر أي مرتان في الأسبوع، ... (عما أن الشيخ ياسين كان ينصحهم العمر المبكّر أي مرتان في الأسبوع، ... (عما أن الشيخ ياسين كان ينصحهم بالسندهاب يومي الإثنين والخميس إلى المسجد) غير مقبولة". ساند المدير ألمدرس، فاحستفراراً بالمسين بوظيفته، بل أصبحت وظيفة ثابتة، الأمر الذي منحه استقراراً فاحستفظ ياسين بوظيفته، بل أصبحت وظيفة ثابتة، الأمر الذي منحه استقراراً فاحستفظ ياسين بوظيفته، بل أصبحت وظيفة ثابتة، الأمر الذي منحه استقراراً في المسجد

ماديّاً، وشجعه على الزواج من إحدى قريباته، حليمة حسن ياسين، في العام 1960 ، وهو في الثانية والعشرين من العمر. أنجبا معاً ثماني بنات وثلاثة أبناء.

ساهم الشيخ ياسين في نمو الحركة الأسلامية في فلسطين لاقتناعه بأن تلاميذه يجبب أن يسنالوا تربية إسلامية ويفهموا معنى الجهاد. لكنه كان يعي أيضاً قيمة منحهم ثقافة شاملة. تحدثت إلى كثيرين من جيله، بمن فيهم الأخ بدر الذي قال لي في العام 1992 إن الشيخ شجّع الشباب على تنظيم فرق رياضية وعلى المساهمة في الوظائف الاجتماعية والثقافية إضافة إلى تحصيلهم الدراسة الدينية.

بعد الشورة المصرية وما أعقبها من اعتقالات جماعية لأعضاء في حركة الإخراءاته المسلمين، وسمّع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر نطاق إجراءاته الصارمة بحق المنظمة المحظورة لتشمل قطاع غزة الذي كان آنذاك يخضع للسيطرة المصرية. في العام 1966، تم توقيف أعداد كبيرة من الناشطين الفلسطينيين، إذ أن كل شخص يتعاطى السياسة الإسلامية كان موضع شك. وكان الشيخ أحمد ياسين من بين الذين تم اعتقالهم. فقد الهم مع مجموعة من الشبان الفلسطينين، بمحاولة قلب النظام في مصر. ولكن صحة ياسين المتردية حالت دون إرساله، مع آخرين، إلى سجن مصري. فقد رأت الاستخبارات المصرية أن عجزه بالغ للغاية، إلى حــد يعيق قدرته على التسبب باضطرابات. اعتقل لمدة أسبوعين، ثم أطلق سراحه وُأمر بالبقاء في منزله في الإقامة الجبرية بعد أن وقع ورقة تضمن عدم إلقائه خطباً، خصوصاً اثناء صلاة الجمعة. وفي أوّل يوم جمعة بعد إطلاق سراحه، ذهب للصلاة في مسجد الشاطئ، فتوسّل إليه جمهوره في المسجد أن يلقى خطبته الأسبوعية. من دون تردّد، خرق ياسين الاتفاق، وما كاد الرجل الضئيل الملتحي، المداسر من رأسه حتى أخمص قدميه بأثواب بيضاء، كأنه كائن أثيري آت من زمن غابر، ينهي خطبته، حتى حمله محبُّوه المغتبطون على أكتافهم، احتفاءً به واحتفالاً بعو دته.

بعد أشهر، وتحديداً في حزيران/يونيو 1967، شنت إسرائيل ما بات يعرف بحرب الأيام الستة، والتي يطلق عليها الفلسطينيون تسمية "ألنكسة". أسفرت هذه الحرب عن فرض إسرائيل سيطرتها على قطاع غزّة بدلاً من الحكومة المصرية،

وعلى الضفة الغربية التي انتزعتها من الأردن، إضافة إلى احتلالها هضبة الجولان السورية.

انطلاقاً من مسجد الشاطئ، باشر ياسين بتوسيع رقعة نداءاته، مكثفاً حضوره في مساجد أخرى في المنطقة. بات صوته الأكثر شهرة في قطاع غزة، وبدأ بجمع التبرّعات، واضعاً صناديق صغيرة في المساجد لمساعدة المحتاجين والفقراء. كمّت إدارة هـنه الحملـة بحذر تجنباً للتوقيف من قبل القوات الإسرائيلية. شكّل إعلانه عن دروس دينية خاصة بالنساء تقدّم في المساجد، طرحاً ثورياً. حتى ذلك الحين، كان الذكور المواظبون على الصلاة في المساجد هم المؤهلون، دون سواهم، لتحصيل التعليم القرآني. في أواخر السبعينيات من القرن المنصرم، وصل إلى مدرسته موظف مسن دائرة التربية، يرافقه ضابط إسرائيلي رفيع، يحامل بلاغاً مفاده أن الشيخ غير مسؤهل للتعليم. أجبر ياسين على التقاعد، لكنه حوّل هذا الوضع لمصلحته، فركز اهتمامه على التعاليم الإسلامية ووسّع دائرة أتباعه.

نسشط ياسين في الأوساط السياسية الإسلامية في غزّة منذ السبعينيات. كما أعسضاء حماس الأوائل، تأثر بأفكار الإخوان المسلمين الثوريّة، الذين أنشأوا هذه المنظمة كحركة إسلامية تجديدية، على إثر الهيار الإمبراطورية العثمانية، في مواجهة ما اعتبروه العلمانية الزاحفة وتغريب مصر. وتخولت الحركة التي أنشأها عام 1928 في مصر عالم الدين حسن البنا، في العام 1936 إلى بحموعة سياسية رفعت لواء قسطية العرب الفلسطينيين في مواجهة الصهاينة والحكم البريطاني. البنا الذي عُرف بي "المرشد الأعلى" للحركة، بعث بإخوانه، بصفتهم مرسلين، لنشر الكلمة وإنجاز الأعمال الإجتماعية والخيرية والتربوية والدينية في المدن والقرى على حدَّ سواء (3). وزار البنا نفسه فلسطين ما بين عامي 1942 و 1945، مؤسساً العديد من فروع وزار البنا نفسه فلسطين ما بين عامي 1942 و 1945، مؤسساً العديد من فروع في الأردن وسوريا. لعببت هذه الفروع دوراً أساسياً في حرب عام 1948. في الأردن وسوريا. لعببت هذه الفروع دوراً أساسياً في حرب عام 1948. هدنه المسلطة، على عرب عام 1948. هدنه المسلطة، على المسلطة، على اعتبار ألها غير فاعلة في مواجهة "الصهاينة"، وناصرت الفلسطينيين في حربهم ضدّ إسرائيل. استناداً إلى عبد الفتاح دخان، نائب الشيخ الفلسطينيين في حربهم ضدّ إسرائيل. استناداً إلى عبد الفتاح دخان، نائب الشيخ

ياسين في المرحلة الأولى بعد نشوء حماس، فإن "ما يزيد على ألف شهيد من حركة الإخوان المسلمين قضوا في الحرب في أرض فلسطين". آنذاك بدأت الحركة بتنفيذ عمليات "إرهابية" داخل مصر، ما أسفر عن حظرها مؤقتاً. في 28 كانون الأول/ديسمبر 1948، اغتال أحد الإخوان المسلمين رئيس وزراء مصر محمود فهمي نقراشي. على الأثر، قتل البنا على أيدي عملاء للحكومة في القاهرة في شباط 1949. أعادت الحكومة المصرية تشريع المنظمة لكن فقط بصفتها منظمة دينية. إلا أنه سرعان ما تبيّن أن هذا الإجراء ظرفي، وقد أوجبته ثورة 1952 المصرية ثر.

كان ناصر حذراً إزاء الإخوان وطموحاقم السياسية والعسكرية وخصوصاً رغبتهم في أن تُحكم مصر بموجب الشريعة الإسلامية. سُحن آلاف الناشطين في المنظمة أو أُعدموا، وأعيد حظر المنظمة، ما حوّلها إلى العمل السرّي. هذه الإجراءات الصارمة حجّمت الحركة الإسلامية، مفسحة في المحال في الخمسينيات والسسينيات أمام ازدهار الحركات القومية العربية والشيوعية وسواها من ذات التوجهات السياسية اليسارية.

لكن بعد عام 1967، عندما اقتنصت إسرائيل غزة من مصر، أصبح نظير منظمة الإخوان في فلسطين أكثر نشاطاً، فدأب على نشر إيديولوجيتها وعلى زيادة تأثيرها داخل المجتمع الفلسطيني. لقد نجح في إنشاء جمعيات خيرية وتأسيس مدارس دينية وحضانات للأطفال عادة ما كانت مرتبطة بالمساجد. إتسع نطاق هذه النيشاطات أكثر فأكثر في العام 1973، عندما أنشأت منظمة الإخوان وغيرها من المحموعات الإسلامية المؤيدة لها، جمعيات إسلامية في غزة والخليل ونابلس والقدس. ملتزماً أفكار وتعاليم منظمة الإخوان، أسس الشيخ ياسين، عام 1976، جمعية إسلامية. في العام 1978، برزت الحاجة إلى قيام مؤسسة أكبر وأفضل تنظيماً، لتسرويج القيم الإسلامية داخل المجتمع الفلسطيني، الأمر الذي يعتبره الإسلاميون مسرتبطاً ارتباطاً عضوياً عقاومة إسرائيل. في ذلك العام، ساهم ياسين في إنشاء مؤسسة أخرى اطلق عليها اسم "ألجمتع الإسلامي". أوّل عمل قام به ياسين بصفته مؤسسة أخرى اطلق عليها اسم "ألجمتع الإسلامي". أوّل عمل قام به ياسين بصفته مؤسسة أخرى اطلق عليها اسم "ألجمتع الإسلامي". أوّل عمل قام به ياسين بصفته مؤسسة أخرى اطلق عليها اسم "ألجمتع الإسلامي". أوّل عمل قام به ياسين بصفته مؤسسة أخرى اطلق عليها اسم "ألجمتع الإسلامي". أوّل عمل قام به ياسين بصفته مؤسسة أخرى اطلق عليها اسم "ألجمتع الإسلامي". أوّل عمل قام به ياسين بصفته مؤسسة أخرى اطلق عليها اسم "ألجمتع الإسلامي". أوّل عمل قام به ياسين بصفته مؤسساً فذه المؤسسه بين عامي 1973 (خطفه في هذا المنصب إثر سَجنه

أحد رفاقه من مؤسسي حماس هو الدكتور ابراهيم على اليازوري)، تمثل بتسجيلها في دوائر السلطات الإسرائيلية. مُنح الترخيص في غضون ساعتين، إنما بعد أقل من ساعة، أتى الإسرائيليون إلى الشيخ ياسين وسحبوا موافقتهم، مدّعين أنّ خطأ قد حصل. أقفل المسجد والحضانة التابعة له، واقتيد الشيخ ياسين والحاج أحمد دلول، وهو عضو آخر في المؤسسه، إلى التحقيق، بتهمة جمع تبرّعات وإنشاء مؤسسة من دون إذن.

تراجعت إسرائيل عن موقفها بما يتعلق بالترخيص عقب انتقادات أطلقها الشيخ محمد عوّاد الذي كان يتولى شؤون المحاكم الإسلامية. تزامن هذا التراجع مع توقيع اتفاقيات كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة الأميركية. كان السشيخ هاشم المخازندار المؤيّد لتوقيع مصر اتفاق سلام مع إسرائيل، قد خطط لإرسال بعثة إلى القاهرة تأييدا للحكومة المصرية. إستفاد الشيخ ياسين من مخططه هذا وأرسل السشيخ عبد العال، وهو ناشط من رفاقه، لمقابلة الشيخ الخازندار و"ليسبلغه بأن السلطات الإسرائيلية على وشك سجننا بسبب المحمّع الذي أقمناه". وافق الشيخ عبد العال إلى مقر الإدارة المدنية الإسرائيلية في غزة. أقنع الخازندار الإسرائيليين بالعودة عن ممانعتهم منح الترخيص واطمأن إلى أن الموافقة ستصدر قبيل عودته من مصر. استناداً لياسين، "هذا تماماً ما حصل".

شكل القرار الإسرائيلي القاضي بمنح رحصة إلى المجمّع الإسلاميّ، رغم ما اعترضه من إعادة تقويم واضحة للعيان، مؤشراً لما ستكون عليه السياسة الإسرائيلية غير المعلمنة ولكن الرسمية. كانت الحكومة الإسرائيلية تنظر إلى منظمة التحرير الفلمسطينية ذات المنحى الوطني والعلماني، على ألها عدوها اللدود، وكانت تعتقد ألها ستستفيد من تداعيات التنافس الذي سيقوم حتماً بين المجموعات الإسلامية، التي سمحت لها بالتكاثر والازدهار، والمنظمات الفلسطينية الآخرى، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية التي هي على طرف نقيض مع تلك المجموعات الإسلامية، فلا يعود من داع لتدخل إسرائيلي مباشر على الأرض.

في سياق مقابلة معه في مكتبه في غزّة، قال لي مستشار عرفات للشؤون الأمنية محمد دحلان إن أعضاء في الكنيسيت سألوا إسحق رابين، وزير الدفاع في

حكومة إسحق شامير الائتلافية، عن الدعم المفترض الذي يمنحه لحماس من خلال تمويل المجمّع الإسلاميّ ونشاطاته. جاء جواب رابين مقتضباً، مؤكداً أن ذلك كان تكتيكاً "لتقويض تأثير منظمة التحرير الفلسطينية". وسئل من قبل عضو آخر في الكنيسست عن احتمال عمل حماس ضدّ إسرائيل، فردّ رابين: "يمكن مناقشة هذا الموضوع لاحقاً".

كان من المفترض أن تتركز نشاطات المجمّع الإسلاميّ، وفقاً لما تحدّده رخصته، على الرياضة، لكن عملياً، ووفقاً لما اعترف به ياسين، "أننا ننشر رسالة الإسلام، نحفظ القرآن، نبني المساجد والمدارس والعيادات الطبيّة". عندما أدرك الإسرائيليون طبيعة الأعمال التي التزم المجمّع القيام كها، فرضوا قيوداً قوّضت نطاق المسموح بممارسته. رغم ذلك، سرعان ما أصبح المجمّع أكبر مؤسسة في غزّة.

"لم تتوفر لدينا فعليًا البنية التحتية الضرورية لتنفيذ عمليات عسكرية"، كما شرح ياسين في لقاء لي معه في منزله في محلة جورة الشمس في كانون الثاني/يناير 1999. "لكن في الثمانينيات، كانت قد زادت قوّتنا وبدأنا بتجميع السلاح. العديد منا سُحن بسبب ذلك، ولكن عند إطلاق سراحنا عام 1985، كنا قد طوّرنا استراتيجية محدّدة المعالم. حضرنا أنفسنا وبدأت الانتفاضة".

عام 1983، كان ياسين وقادة آخرون في المجمّع الإسلامي في صدد البحث عن عتاد لتسليح جناحهم العسكري، "مجاهدي فلسطين"، الذي كان ياسين قد أسسه في العام المنصرم. لم يكن هؤلاء ضليعون بكيفية التزوّد بالسلاح، ما جعلهم عرضة لمراقبة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الشين بيت. فقد نجحت الاستخبارات الإسرائيلية في اختراق صفوف المجمّع الإسلامي وساهمت في عملية ترويد الجناح العسكري بالسلاح (أي بتعبير آخر، نصبت لأفراده الكمائن). نتيجة لذلك، تم توقيف الشيخ ياسين والدكتور ابراهيم المقادمه وعبد الرحمن تمرز ومحمد شهاب ومحمد عرب مهارة وآخرين، لحيازهم أسلحة. هذه التجربة علمتهم أن عليهم توقيت الأمور بدقة إن هم أرادوا التحرّك تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، وعدم استئناف تطوير الجناح العسكري إلا عندما تنضج الظروف الاجتماعية والسياسية لذلك.

لاحقاً، وصف لي مؤسس حماس، في مقابلة صحافية أجريتها معه، مسيرة تطــور حــركته وفقــاً لمراحل أربعة محدّدة بوضوح. تمثلت المرحلة الأولى ببناء مؤسسسالها، فتسشكلت اللحان الخيرية والاجتماعية التي فتحت أبوابها للصغار والكبار، أي لكل من هو قادر على لعب دور في مقاومة المحتل. كانت هذه مقدمة لمواجهتهم العدو الإسرائيلي في الانتفاضة التي أكدُّ للشيخ ياسين أن حماس أطلقتها لوحدها، من دون أية مساهمة من الفصائل الفلسطينية الأحرى. في المرحلة الثانية، جرى العمل على ترسيخ جذور المقاومة داخل كل معقل في الضفة الغربية وغزّة، وعلى تعزيز مصداقيتها السياسية. في المرحلة الثالثة، تطوّرت قدراها العسكرية، فارتقت من فعل الرشق بالحجارة بشكل بدائي وإطلاق زجاجات ألمولوتوف، إلى استخدام الأسلحة والقنابل اليدوية ومتفجرات أخرى. وكما قال ياسين، "أيّ شيء قد يؤرق الإسرائيلين". في المرحلة الأحيرة، تجاوزت حماس البعد الفلسطيني وأرسست قواعد حوار مع جيرانها العرب والإسلاميين، لأنه، ودائماً وفقاً لياسين، فإن "عدوّنا يستدعي مواجهة من قبل قوة أفعل، والحصول على دعم دولي هام بالنسسبة إلينا". وأعلن أن القضيّة الفلسطينية "يجب أن تذهب أبعد من شعارات منظمة التحرير الفلسطينية"، الأمر الذي ذكر الدول العربية والإسلامية بضرورة دعمها القضية الفلسطينية. فقد نبّهها ياسين إلى خطورة ترك الفلسطينيين يأخذون قراراهم بأنفسهم، بينما كان عرفات مصراً على ألهم يجب أن يبقوا بمنأى عن الــتدخلات الخارجــية. كانت حماس تنظر إلى لهج عرفات على أنه متهوّر، على اعتبار أن القضية الفلسطينية هي أيضاً قضية عربية وإسلامية.

مع بدء الانتفاضة، تمكّنت مختلف الحركات الإسلامية التي انضوت تحت جسناح حماس، من فرض نفسها (مع قليل من الدعم الإسرائيلي) كقوة فاعلة في السياسة الفلسطينية، تتمتع برؤية واستراتيجية مختلفتين جذريًا عن فتح. إلا ألها كانت تفتقر إلى الوحدة والإدارة والتوجيه والاستراتيجية العسكرية المتماسكة، بغض النظر عن حيازها على السلاح. كان ذلك، في جزء منه، انعكاساً لانقسام المحتمع الفلسطيني. عندما انفجرت فحأة الانتفاضة في مخيم جباليا في 8 كانون الأول/ديسمبر 1987، سنحت الفرصة لحماس أن تحدّد ماهية توجهها العسكري.

"اعـــتدنا أن ننتظر هكذا فرص من أجل تصعيد نـــزاعنا مع العدو، ويشجعنا على ذلك الدعم والتوافق المتزايدين" كما شرح لي لاحقاً الشيخ دخان.

في هـذا الظرف المفصلي، أثارت حياة ياسين اهتمام المحققين الإسرائيليين في سحن غزّة المركزي. حاورت محامي ياسين في ما بعد، وتمكنت من الإطلاع على المصمون السري لاعترافه. قصة تأسيس حماس وما لياسين من دور فيها، مسألة معقدة، وتفاصيلها لا تزال تثير اعتراضات مختلف المعنيين. لكن ارتباط الإثنين، أي نشوء حماس واضطلاع ياسين بدور في تأسيسها، أمر لا يرقى إليه شك. لقد أمعن المحققون الإسرائيليون في الاستماع إلى الشيخ ياسين المقعد في كرسيّة، وهو يصف، بصوته الرفيع الحاد المميّز، ظروف ولادة الحركة:

"قـبل شهرين من انطلاقة الانتفاضة في كانون الأول/ديسمبر 1987، إلتقيت الشيخ صلاح شحادة الذي تعرّفت عليه للمرّة الأولى في سجن المجدل (6). كنت قد قـررّت إنـشاء حركة في غزّة للعمل ضدّ سياسة الاستيطان الإسرائيلية ولمقاومة الاحـتلال ولتشجيع الفلسطينيين على المشاركة في جهود المقاومة ضدّ إسرائيل". ويتابع الشيخ ياسين روايته: "أثناء اجتماعنا، اتفقنا على إقامة جناح مسلح وجناح أمني لهذه الحركة الإسلامية الجديدة، على أن يتولى الجناح العسكري محاربة الجيش الإسـرائيلي المحـتل. بسنى صلاح شحادة هذا الجناح، وكان الهدف جمع أسلحة الاستخدامها في النضال. كُلف الجناح الأمني بمراقبة وتوقيف المحبرين الفلسطينيين وتحـار المحـدرات وبائعـات الهـوى ومنع بيع وشرب الكحول في الأراضي الفلسطينية".

ويتذكر السشيخ ياسين أنه "في بدايات شهر كانون الأول/ديسمبر 1987، شكلت مجموعة من الأشخاص لتناقش مسألة إنشاء الحركة. حضر الشيخ صلاح شحادة، 40 عاماً، وهو من بيت حانون ويعمل في الجامعة الإسلامية في غزة، وعيسى النشيّار وهو مهندس في الخامسة والأربعين من رفح، والدكتور ابراهيم السيازوري، وهو طبيب صحة عامة من غزّة في الأربعين من عمره، والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، طبيب صحة عامة في الأربعين من عمره من خان يونس، وعبد الفتاح دحان، مدير مدرسة من مخيّم النصيرات، ومحمد الشمعة وهو مدرّس في

الخمــسين من العمر من مخيم الشاطئ". أما كيف وقع الاختيار على اسم حماس، فيفيد ياسين أنه "خلال هذا الاجتماع، اتفقنا على تسمية الحركة "حماس" كتصغير لعبارة "حركة المقاومة الإسلامية". كما تقرّر أن يكون كل واحد منا مسؤولاًعن المنطقة التي يقطن فيها. كان على أن أترأس حركة حماس في قطاع غزّة".

إجــتمعت قــيادات مختلف الاجنحه تحت مظلة إسم حماس في الحفل الذي خصص لإطلاق التسمية على الحركة الوليدة. كان ذلك الحفل أشبه بعملية سحب بالقــرعة أعقــبت مداولات مستفيضة تناولت مجموعة كبيرة من الهويات البديلة. خــرج الجسم التنظيمي السياسي إلى الحياة العامة بصفة حركة المقاومة الإسلامية التي اختصرت إلى تصغير تمثل بحروف (ح م س) هي الحروف التي تستهل كلمات التسمية العربية الأساسية "حركة المقاومة الإسلامية". ورد أخيراً اقتراح بأن تصبح التسمية "حماس"، وهي كلمة عربية تعني "ألاندفاع" الذي يجسد قيم شعار منظمة الإخوان المسلمين: "حق! قوة! حرية!"

وأضاف الشيخ دخان تفسيراً آخراً للاسم المختار: "إن اسم حماس أقل إثارة للتهديد. كنا نريد شيئاً لا يخلق انطباعاً أننا منظمة تحارب الإسرائيليين، بل يخفف مسن حدّة المواقف المناهضة للإخوان المسلمين المقيمين في الخارج. لقد رغبنا أيضاً بتحسنب أيّ ردّة فعل سلبية قد تصدر عن الحكومات العربية الأخرى. حماس هي حسركة مقاومة، وكما شدّدنا على ذلك في ميثاقنا، إلها ائتلاف لا يرتبط فقط عسنظمة الإخووان المسلمين، إنما هو قادر على استيعاب كل منظمات المقاومة الفلسطينية وأنصارها وأصدقائها (7).

في تقــويم ياسين الوارد في اعترافاته، كما في مقابلاته اللاحقة معي، شكلت واقعة جباليا مجرد حادث، إذ اعتبر ياسين أنه قاد الانتفاضة بنفسه باسم حماس. أما في حسابات أخرى كالتي اعتمدها صلاح شحادة، فإن واقعة جباليا حدث محوري أدّى مباشرة إلى تشكيل حماس.

جباليا هـو أكبر مخيّم للاجئين في القطاع، يقع إلى الشمال من مدينة غزّة. في ذلـك الوقت، بلغ عدد قاطنيه حوالى 60 ألف شخص يعيشون في أحياء ضيقة تحت وطـأة ظـروف معيشية بائسة. في السادس من كانون الأول/ديسمبر 1987، طعن

مستوطن إسرائيلي حتى الموت في المنطقة التحارية الرئيسية في غزّة. بعد يومين، إنحرف سائق شاحنة إسرائيلي مدني عن مساره، واصطدم بسيارة آتية قبالته تقلّ عمّالاً عرب، في ما صار يعرف بحادثة "مقطورة". مات أربعة عرب وأصيب الآخرون بحروح بليغة. أذيعت أخبار الحادث عبر أجهزة الراديو، وانتشرت شائعات حول حباليا كما النار في الحسشيم، مفادها أن ما قبل عنه إنه حادث، هو في الحقيقة انتقام متعمّد نفذه أحد أقسرباء الإسرائيلي الذي طعن قبل يومين. بينما كان المشيّعون عائدين من مراسم دفن الفلسطينين الأربعة عصر ذلك اليوم، فحروا غضبهم المكبوت ضدّ حاجز الأسلاك الشائكة الذي أقامه الجيش الإسرائيلي حول جباليا وهم يصرخون: "جهاد! جهاد!". حاول الجسيش الإسرائيلي تفريق الحشود بواسطة القنابل المسيّلة للدموع وبإطلاق العسيارات السنارية التحذيدية في الهواء. لكن شيئاً لم يكن قادراً على حقن غضب الفلسطينيين الذين ردّوا برشق الحجارة والقنابل الحارقة. فانضمّت شرطة الحدود إلى الجيش لخوض المواجهة، فيما أعمال الشغب احتاحت أرجاء المخيم (8).

كان المستوطن الإسرائيلي قد طعن من قبل عضو في الجهاد الإسلامي، واعتبر قائد الجيش الإسرائيلي في القطاع الجنوبي، المايجور جنرال إسحق مورد حاي، في معرض تفسيره لظروف الواقعة، أن الطعن وما تلاه من انتفاضة كان ردّة فعل على قرار الجيش بإبعاد ثلاثة أعضاء في الجهاد الإسلامي قبل ثلاثة أسابيع في 17 تشرين السئاني/نوفمبر 1987، وأن "اصطدام الشاحنة كان حادثاً مرتقباً وقد صبّ الزيت على نار عصيان عفويّ" (9).

في ذلك السيوم من شهر كانون الأول/ديسمبر، دعت الهيئة العامة لحركة الإخوان المسلمين في قطاع غزّة، والتي كان الشيخ ياسين أحد أعضائها، إلى احتماع طارئ لمناقشة الأحداث التي وقعت في مخيم اللاجئين في جباليا<sup>(10)</sup>. وصف صلاح شحادة، القائد المعيّن للجناح العسكريّ في قطاع غزّة، في مذكّراته ليلة ولادة حماس: "اليوم الثامن من كانون الأول/ديسمبر 1987 هو أحد أيام الله. إنه إحياء ذكرى بداية حديدة ستشعّ ضياءً عبر تاريخ الأمة الإسلامية".

الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، الذي خلف الشيخ ياسين بعد اغتياله، وقبل أن يستم اغتسياله أيضاً في ما بعد، أكد أن الاجتماع الأول لإطلاق حماس عقد في

منازل السبيخ ياسين في التاسع من كانون الأول/ديسمبر 1987 الله الرنتيسي أن حماس كانت فرعاً من حركة الإخوان المسلمين الشاملة، وأصدرت أول بيان لها في 14 كانون الأول/ديسمبر. حتى ذلك التاريخ، لم يكن هناك جبهة مسوحدة تقود الانتفاضة في الضفة الغربية وغزّة. أوقف الإسرائيليون الرنتيسي لمشاركته في تأسيس حماس وتوزيعه بيانات. لقد وصف الرنتيسي كيف أن حماس وضعت نصب عينيها تولي السلطة السياسية: "كما العديد من الحركات الناجحة، بدأت من الصفر و لم تكن في البداية، منظمة عسكرية". أدار مجلس للشورى (12) الحركة وهو مجلس أرتكز على الأسس القانونية لحركة الإخوان المسلمين في الحركة وهو مجلس أرتكز على الأسس القانونية الحركة الإخوان المسلمين في العدد كان يتبدّل وفقاً لعدد الأعضاء الذين يسجنهم الإسرائيليون في أي وقت العدد كان يتبدّل وفقاً لعدد الأعضاء الذين يسجنهم الإسرائيليون أبداً بتفكيك كان"، كما أوضح الرنتيسي. كانت هناك مجموعة أساسية من صانعي القرار قوامها سبعة أعضاء. رغم التوقيفات العديدة، لم ينجح الإسرائيليون أبداً بتفكيك المناهمة، إذ سرعان ما كانت تنشأ قيادة جديدة تبادر فوراً إلى إصدار البيانات، وإلى مواجهة الإسرائيليين، ومهاجمة مراكزهم العسكرية ودورياقم.

كان من المقرّر أن يبدأ الاجتماع الطارئ في الساعة الثامنة مساءً، إذ يوفر مساء الشتاء المعتم ظروفاً أمنية فضلى. وصف صلاح شحادة الجوّ السائد في تلك الله من شهر كانون الأول/ديسمبر بـ "البارد، إلا أن الدم الذي كان يدبّ في عروقنا كان كفيلاً بمنحنا الشعور بالدفء".

قوم الأعضاء السبعة ما حصل في مخيمات وشوارع قطاع غزة، فكانوا متفقين على خطة على ضرورة تصعيد المواجهة بحميع أشكالها. أعلن شحادة أنه توصل إلى خطة "لإشعال النار في كامل قطاع غزة ولمهاجمة الإسرائيليين، ليس فقط بقيام الشبان برشقهم بالحجارة، ولكن بتجنيد كل الشعب الفلسطيني في عمل ذات منحى عسكري".

الدكتور ابراهيم السيازوري، الذي كان أيضاً حاضراً في ذلك الاجتماع التاريخي، سياند شيحادة في موقفه قائلاً: "مشاعر قوية اعترت عدداً كبيراً من إخواننا الذين كانوا يدعون لقيام انتفاضة ولحَثّ الشعب، وخصوصاً الشباب، على

تصعيد مقاومته ضد الاحتلال ونقل الثورة إلى الشوارع". تم الاتفاق، كما يتذكر اليازوري، على أن تكون أعمال المقاومة هذه منسقة من قبل جهاز الأحداث، أي المنظمة الخاصة بمن هم دون الثامنة عشرة من العمر، لتشمل تظاهرات منتظمة وإضرابات ومواجهات مع الجيش الإسرائيلي، تستخدم فيها الحجارة وزجاجات المولوتوف.

وفقاً لشحادة، فإن الهيئة العامة كتبت أول إعلان لها في ذاك المساء، تم طبعه وتوزيعه فوراً في جميع مساجد قطاع غزة. كان الإعلان موقعاً من قبل "حركة المقاومة الإسلامية". "كنا في وقت سابق قد وزّعنا عدداً من البيانات العامة تحت أساء مختلفة ك "الفصيل الإسلامي" و"صراط الإسلام" و"الدفاع الإسلامي"، لكن اسم "المقاومة الإسلامية" اختاره الله" بحسب شحادة.

يتذكر الشيخ ياسين أنه تم إعداد المناشير في منزل حالد الهندي وقد تسلّمها روحي مشتهى وآخرون لإنجاز طباعتها في مطبعة أكرم شرباتي. اعتاد ياسين لقاء المجموعة مرة في الشهر، إمّا في منزله في غزّة أو في منازل عيسى النشّار أو غازي عصبد العال، حيث كانوا يناقشون الوضع العام ويضعون الخطط المتعلقة بنشاطات مستقبلية.

هـل أطلقت حماس الانتفاضة أم ألها تفاعلت معها؟ هذه مسألة مهمة جداً. كـل مـن كان معنيًا بالسياسة الفلسطينية حاول أن يستحوذ على فضل إطلاق الانتفاضة في أواخر الثمانينيات. في ذلك الوقت، كانت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الأردنية على خلاف عميق. لقد أراد كل منهما أن يقدّم تفسيره الخاص عن الانتفاضة. فادّعت منظمة التحرير الفلسطينية ألها هي من أطلقها بغية الاستئثار بالشرعية التي كانت الحركة تحظى بها، فيما هدفت الحكومة الأردنية إلى إنكار أية علاقـة للانتفاضـة بمنظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تصفها بالهامشيّة، حتى تواصل ادعاءها ألها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، أو على الأقل، الممثل الوحيد لمؤلاء المقيمين في الضفة الغربية.

أراد ياســـين أن يعطي الانطباع بأن حركته لعبت دوراً قيادياً في الأيام الأولى

للانتفاضة. فقد أصر على أنه هو بنفسه كتب البيان الذي أطلق الانتفاضة في 14 كانــون الأول/ديــسمبر 1987، بعد أسبوع من بدايتها، ووقعه بحروف "ح. م. س".، أي التــصغير العربي لحركة المقاومة الإسلامية. "لم يخطر ببالي آنذاك أن هذه الحروف تمثل لفظة أحرى باللغة العربية"، كما يستذكر ياسين، "لكن، مع صدور بياننا الثالث، اقترح إحواني في النضال أن نسمي أنفسنا "حماس". منذ ذلك الحين، صار هذا اسم حركتنا".

كشرت النقاشات المتباينة حول الموقع الواجب اعتماده كقاعدة لإطلاق العمليّات. وتمّ التداول أولاً في احتمال إيجاد مكان آمن داخل دولة إسلامية، لكن أيًّا من الدول العربية الجحاورة لإسرائيل لا يحظى بنظام إسلامي قادر على منح حماس قاعدة الانطلاق الضرورية لعملياتها. فمصر كانت قد وقعت مع إسرائيل اتفاق كامب ديفيد للسلام الخاص بما والذي عارضته حماس؛ الأردن لا يزال يستعيد قواه بعد معركته مع قوّات منظمة التحرير الفلسطينية في أيلول 1970، وهي معركة هدّدت المملكة بالزوال؛ سوريا كانت تشارك إسرائيل حدوداً هادئة بفضل دبابات قــوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في الجولان؛ أمّا لبنان، فهو لم يفرغ بعد من تــضميد حراحه حرّاء الاحتياح الإسرائيلي لبيروت في حزيران/يونيو 1982 الذي شــكّل محاولة للقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية. كان عرفات قد اتخذ مقرّاً أساسياً له في لبنان بعد طرد منظمة التحرير الفلسطينية من الأردن في فترة 1970-1971، وكان يستخدم جنوب لبنان قاعدة لإطلاق هجمات ضد إسرائيل، مسستفيداً من اتفاق القاهرة الذي وقعته منظمة التحرير مع الحكومة اللبنانية برعاية جمال عبد الناصر، في العام 1969. يموجب صفقة عقدها فيليب حبيب، المبعوث الأميركـــي إلى لبـــنان، وآرييل شارون، وزير الدفاع الإسرائيلي، مُنحت منظمة التحرير الفلسطينية، بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982، مخرجاً آمناً من لبنان، على متن مجموعة من السفن المتجهة إلى اليونان، حيث توجه على متن إحداها ياسر عرفات، ومنها غادر إلى تونس، حيث أقام مقرّه العام الجديد في المنفى.

مـع استبعاد الجيران الأقرب، رجح الخيار الذي حظي بتفضيل الشيخ ياسين والـذي ظهّر فوائد إدارة المعركة من داخل فلسطين، وبخاصة، من داخل الأراضي

المحـــتلة، "إلى حين إيجادنا بلداً يمكنه أن يوفر لنا قاعدة آمنة لمحاربة الدولة اليهودية انطلاقاً منها".

طوال فترة محاكمته التي دامت سنة، شرح الشيخ ياسين للمحقق الإسرائيلي كيف تم إنشاء فرع حماس في الضفة الغربية. في شهر كانون الثاني/يناير 1988، قام جميل حمامي، العضو في حركة الإخوان المسلمين في الضفة الغربية، بزيارة ياسين في منزله في غزّة. كان حمامي يعمل ويدرّس في معهد أبو ديس للشريعة وعيّن لاحقاً قيّماً رئيسياً على مدينة بيت لحم. كان يتمتع بشعبية كبيرة على مستوى القاعدة. ساله السنيخ ياسين: "لماذا لا تساهم في الانتفاضة بالضفة الغربية؟"، فوافق على إنسناء فصيل هناك، ووعد ياسين بمساعدته من خلال إرساله مناشير يحملها إليه روحي مشتهي وفايز عبد العال. عندما تم تأسيس الحركة في الضفة الغربية، دأب بحميل على طباعة كميات كبيرة من المناشير وتوزيعها على أعضاء حماس هناك. أرسل أيضاً بعض هذه المناشير إلى الأردن. كانت الاتصالات بين ياسين وأعضاء كسبار آخرين في الحركة في غزّة تنجع في زيادة حجم مداخيلها عندما تشعّ:

"كنت أقول لجميل الذي يتصل بناشطين في الأردن، أو يتصل ناشط في لندن يدعي منير العشي بالأردن، ويطلعهم على حاجاتنا. كنت أعطي كل واحد من كبار ناشطينا شيفرة، عادة ما تتمثل برقم، عوضاً عن الإشارة إليهم باسم، حتى لا يستمكن أحد من الإفصاح عن أيّة تفاصيل تتعلق بأعضاء آخرين من المجموعة في حال توقيفه".

خالد مشعل، الذي أصبح يلعب دوراً أساسياً على مستوى القيادة السياسية في حماس، يتذكر أن أوّل اجتماع بين قادة حماس في الضفة الغربية وغزّة وأولئك المقيمين في الدول العربية المجاورة عقد في العام 1983 قبل توقيف الشيخ ياسين. لم يستمكن ياسين من الحضور بسبب حظر التنقل الذي كان خاضعاً له آنذاك. ذكر مشعل في ذلك الاجتماع أن العمل جار على وضع استراتيجية محدّدة بغية إطلاق حركة فلسطينية إسلامية جديدة. كأن مشعل بالتأكيد على علم بتفاصيل تلك الاستراتيجية، لكن الشيخ ياسين لم يشر أبداً إلى دوره حين كان يتحدث عن

كيفية إطلاق مؤسسي حماس لهذه الحركة. بالتالي، فإنه من غير المؤكد أن يكون مشعل قد أدًى دوراً أساسياً في تلك المرحلة.

قبلها، سبق وتأسست حركة إسلامية داخل إسرائيل في العام 1979، قادها السشيخ عبدالله نمر درويش، وتولى الشيخ رائد صلاح مهام نائبه. أما أعضاء هذه الحسركة فكانوا يقيمون في إسرائيل ويحملون الهوية الإسرائيلية. كان هؤلاء العرب الإسسرائيليون الإسسلاميون على علاقة تقارب وتناغم مع فلسطينيي الحركة الإسسلامية، كما مع فصائل فلسطينية علمانية كفتح في الضفة الغربية وغزة. عُين الشيخ صلاح لاحقاً قائداً للحركة الإسلامية إثر حصول شرخ مع درويش. نشط الإثنان، درويس وصلاح، كلَّ على حدى، في محاربة إسرائيل التي كانت قد باشسرت ببناء نفق تحت المسجد الأقصى في القدس. سجّل الشيخ رائد هذا الخرق الفاضح للقانون الدولي، في هذا الموقع الديني الإسلامي الحساس، على شريط فيديو مسرّره إلى ياسسر عرفات، ليعمد هذا الأخير إلى تحذير قادة العالم من نشاطات إسرائيل غير القانونية على الإطلاق.

آنذاك، لم تكن العلاقة بين الحركات الإسلامية في الضفة الغربية وغرّة وداخل إسسرائيل قائمة. كان الناشطون الإسلاميون من الضفة الغربية وغرّة يتنقلون بين حيفا وياف والناصرة للمشاركة في النشطات الدينية، بينما كان الشبان الفلسطينيون داخل إسرائيل يفضلون الدراسة في جامعات الضفة الغربية مثل بيرزيت والسنجاح. خلل فترات الحصار وحظر التحوّل التي كانت تفرضها إسرائيل، كانت الحركة تجمع الأغذية والحاجات الأخرى لمساعدة من هم في المحانب الآخر من الحدود. بين عامي 1985 و1986، بدأ ناشطو حماس في الدول العسربية بجمع تبرعات لتمويل نشاطاقم، وطلبوا المساعدة من حركات إسلامية العسرية بحماس تسوّق فكرة مفادها ضرورة أن تكون القضية الفلسطينية القضية رقم واحد بالنسبة للأمم الإسلامية في العالم أجمع، مذكّرة أيّاها بأن فلسطين هي "أرض الأنبياء" بمن فيهم محمد وموسي والمسيح. إنها أيضاً وطن المسجد الأقصى في القسلس، الذي يقدّسه المسلمون في كل أنحاء العالم لارتباطه بالإسراء والمعراح،

وهمي الرحلة الليلية الشهيرة التي قام كها النبي محمد من مكة إلى القدس، التي صعد منها إلى السماء السابعة، وفقاً للوصف الوارد في القرآن:

(سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْده لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِد الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الذي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُويَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (13).

في بداية الثمانينيات، كان العالم الإسلامي أكثر اهتماماً بالقضية الأفغانية. لقد تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية بعدما بردت وتيرة العمليات العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، ذاك الاجتياح السرائيلي للبنان عام في الدول العربية المحيطة السذي أعقبه خروج الفلسطينيين عنوة من لبنان، ومغادر هم الدول العربية المحيطة بإسرائيل. كان حجم التبرعات للقضية قد تدنّى وذلك حتى الشهور التي تلت الانتفاضة الأولى.

تغيّر ذلك الواقع عندما استعرت الانتفاضة في غزّة في العام 1987. رغم أن حماس لم تتولُّ قيادة الانتفاضة، كما أكد الشيخ ياسين، إلا ألها كانت قوّة فاعلة على الأرض في محاربة الإسرائيلييلن.

## تسمية الأقسام

قـبل قيام الانتفاضة، كان كلّ جناح من أجنحة حماس يعمل بشكل مستقلّ عـن الآخر، دون تمتع أيَّ منها بأسماء أو أجندات محددة. بعد الاجتماع التأسيسي في 8 كانون الأول/ديسمبر 1987، باتت تلك الأجنحة منضوية ضمن هيكلية تنظيمية موحدة وقد خصص كل واحد منها بوظائف معينة تشمل مجالات السياسة والاتـصالات والأمـن والشباب والانتفاضة والسحناء. أسس الجناح الأخير بعد ارتفاع ملحوظ ومثير للقلق في أعداد الأعضاء المعتقلين في السجون الإسرائيلية، في ما حظي جناح الانتفاضة بالمقام الأرفع. إنتهج هذا الجناح سياسة التحفظ في الكـشف عـن العمليات العسكرية حماية للمقاتلين وحصر ادّعاءات المسؤولية بإشارات مموهة إلى هـذه المهمّات في نشراته الداخلية. أمّا جناح الشباب، أو الأحـداث، تمّ تأسيسه في بداية الانتفاضة لتوفير أقصى درجات المشاركة من قبل العموم في الإضرابات والتظاهرات.

استخدام الإسرائيليين الوسائل كافة كان يجبر التجار على إبقاء أبواب محالهم مفتوحة تحدياً لإضرابات حماس العديدة. أحد التكتيكات الإسرائيلية قصى بتزييف الدعوات إلى الإضراب التي يتلقاها أصحاب المحال التجارية غير المشككين بصحة الدعوة الجديدة، فيعمد المخبرون إلى إستبدال الدعوة الأساسية بالإعلان عن إلغاء الإضراب المقرر. كان هذا يسبّب مشكلات كبرى للتجار الذين يعاقبهم قادقم المحليون لإهمالهم تلبية الدعوة إلى الإضراب العام. فكل من يخرق الإضراب كان يجد إطارات محترقة حارج منزله، كشكل من أشكال الإذلال والتهكم. هذا ما جعل من رائحة دخان إطارات السيارات السمة المميّزة للانتفاضة.

وكان الجنود الإسرائيليون يصادرون أيضاً إجازات السوق العائدة لسائقي سيارات الأجرة الفلسطينيين الذين يذعنون للأوامر بالإضراب. فقد كانوا يريدون أن يبقوا الحركة في الطرقات على وتيرها بمدف خلق انطباع بأن الحالة عادية وألهم مسيطرون تماماً على الوضع.

كان الأحداث يُعلمون الجمهور بنشاطات الانتفاضة وبالتقدّم الذي تحرزه، من خلال كتابات يخطوفا على الجدران، حتى صارت هذه الكتابات بمثابة نشرهم غير الرسمية التي تتحدّى المنوعات التي فرضها الإسرائيليون على النشر العلني للادب السياسي. في بعض الأحيان، كانت هذه الكتابات الجداريّة تدعو المجتمع الأهلي للصعود إلى أسطح المنازل والصراخ: "الله أكبر!" احتجاجاً على تضييق الخيناق الإسرائيلي على حياهم. عندما يستشهد أحدهم، كان جناح الشباب يتواجد لتقديم الدعم وتنظيم المساعدة المالية للعائلة. كما يتولى ترتيب مراسم الدفن وإقامة الخيمة المخصصة لتقبل التعازي ويؤمن الطعام للمحزونين. ألقيت مسؤوليات أخرى على عاتق هذا الجناح كتوفير الترتيبات اللازمة للطلاب الراغبين مسؤوليات أخرى على عاتق هذا الجناح كتوفير الترتيبات اللازمة للطلاب الراغبين متطوعين، تعويضاً عن معتابعة تحصيلهم العلمي في منازلهم أو في الجوامع، على أيدي متطوعين، تعويضاً عن الساعات التي خسروها بسبب إغلاق الإسرائيليين دوريّاً للمدارس والجامعات. كان جاحات الشباب كفيلاً بتأمين استمرارية الحياة رغم إجراءات حظر التحوّل والحصار التي تفرضها قوات الاحتلال.

تمّ تأسيس جناح الاعلام قبل انطلاق الانتفاضة، ولكن على إثرها، أصبح هذا الجناح أكثر نشاطاً. فقد تولى مهمة كتابة الشعارات وإصدار بيانات باسم القيادة تغطمي بالتفاصيل، أحبار الانتفاضة في الضفة الغربية وغزّة، وتمرّر معلومات عن واقسع الأمور للمراسلين المحليين والصحافيين الأجانب. إستلم مسؤولية هذا الجناح خــــلال الانتفاضــــة الأولى عمــــاد الدين العلمي ويحيى موسى ومجدي أبو شمالة، وجميعهم من الجامعة الإسلامية في غزّة. في العام 1983، شكّل الشيخ أحمد ياسين الجناح العسكري الذي سلف ما يعرف حالياً بـ "كتائب عز الدين القسام"، والنذي أنسيطت قسيادته حينها بصلاح شحادة، وسمّى هذا الجناح "الجاهدون الفلسطينيون"، وضمّ مجموعة من الخلايا المترابطة بشكل وثيق. وتألفت كل واحدة منها من مقاتلين أو ثلاثة. الخليّة الأولى كانت تدعى "مجاهدو المغراقة" وكان يقــودها يجيى الغول. تمّ تأسيس هذه المجموعة في العام 1985. المجموعة الثانية سمّت نف سها "مجموعة 44" وكان يقودها صلاح شحادة بنفسه. لقد تأسست في العام 1986. وثمة خلية أخرى عرفت باسم "خلية 101" ترأسها محمد الشراتحة وتشكلت قبل أشهر قليلة من انطلاق الانتفاضة الأولى. وفي العام 1986، جمع اسم "المقاومة الإسلامية" بين كل هذه الخلايا. كان لهذه التسمية تأثير قوي زاد من جاذبية الانتفاضة. عندئذ، أصبح الجناح العسكري معروفاً باسم "الجهاد والدعوة". اختصرت هذه التسمية لتصبح "مجد"، وهو الاسم الذي تبناه لاحقاً الجناح الأمني. أحيراً، اعتمد اسم "عز الدين القسّام" نسبة إلى قائد ثورة ضدّ الشرطة البريطانية-الفلسطينية إبان حقبة الانتداب البريطاني.

تحوّل قـتال السشيخ عزّ الدين القسّام ضدّ الاحتلال البريطاني مصدر إلهام لحماس في معركتها الخاصة ضدّ قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقسّمت حماس تنظيمها إلى وحدات قيادة منفصلة عن بعضها بعضاً. كل واحدة منها تتكفّل باتمام وظائه عـدّة، تماماً كما فعل القسّام. وفي لفتة رمزيّة، اعتمد اسمه كنية لجناح حماس العسكري. تعرّضت قيادة حماس لضغوط مارسها عليها المنضوون الجدد في الجناح العسكري. فقد أصر هؤلاء على بدء المواجهة ضدّ إسرائيل في حين كانت المقيادة متردّدة خوفاً من تكرار تجربتها السابقة غير الناجحة، المتمثلة باعتقال معظم القيادة متردّدة خوفاً من تكرار تجربتها السابقة غير الناجحة، المتمثلة باعتقال معظم

أعضاء القيادة، ما كاد يتسبّب بالقضاء على الحركة. خلافاً لفصائل فلسطينية أخرى، إفتقر أعضاء حماس إلى الخبرة والقدرة على خوض الحملات العسكرية، بما أن ثقافة حركة الإخوان المسلمين التي نشأوا عليها لم تكن صدامية عموماً. كان ذلك لصالحهم في المراحل الأولى، إذ خلق لدى الإسرائيليين انطباعاً خاطئاً، فلم يتعرّضوا لهذه الحركة اليافعة ذات النشاطات الثقافية السلمية ظاهرياً. لقد اعتقدوا أن عدم إعاقة ازدهار هذه الحركة في إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية التي الإسرائيليون أن تساهم هذه الحركة في إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت حينها ألد أعداء إسرائيل. فيما بعد، ندمت إسرائيل لاعتمادها هذه الاستراتيجية عندما أطلقت حماس العنان لجناحها العسكري كلاعب أساسي على مسرح الانتفاضة.

خلال تلك الفترة، تلقى قائد الجناح العسكري صلاح شحادة دروساً قاسية، جعلته يدرك ضرورة عدم الاتكال على مساعدة خارجية لتوفير السلاح. كانت خلاياه الصغيرة المنضبطة مصمَّمة لتتمتع باستقلالية ماديّة وعسكريّة. في وقت كان الاعتماد على تجار السلاح محفوفاً بالخطر ومكلفاً ماديّاً، فيما سرقة الأسلحة من الجنود الإسرائيليين والمخبرين الفلسطينيين أقلّ ثمناً، وإن كان أكثر خطورة. وقد رحّب جيل الشباب، الذي يتحلى بالشحاعة وبالالتزام العقائدي، والمصمّم على خوض المعركة، بذلك التحدّي. أوّل مدفع "عوزي" إسرائيلي الصنع حصل عليه الجناح العسكري، كلفه حياة غسان أبو الندى الذي حاول نصب كمين لمخبر فلسطيني مدجّع بالسلاح متوجّه إلى إحدى المستوطنات الإسرائيلية في غزّة. شجّع الجناح العسكري لحماس الفرع الفلسطيني لحركة الإخوان المسلمين على الانضمام الحناح العسكري لحماس الفرع الفلسطيني لحركة الإخوان المسلمين على الانضمام فقد رغبت في تأمين موقع لها على الخريطة السياسية الفلسطينية، تنشر، انطلاقاً منه، عقيدةا الإسلامية. كما أرادت العمل مع منظمة التحرير الفلسطينية ألعلمانية والمتاصلة في المختمع الفلسطينية.

في اعترافاته، سمّى الشيخ ياسين كلاً من يجيى سنوار، وهو طالب في الجامعة الإسلامية، وخالد الهندي، كمسؤولين عن إنشاء الجناح الأمني. وقد أعطاهما

ياسين الضوء الأخضر للبدء في تجنيد أعضاء حدداً، مانحاً سنوار المسؤولية على النصف الجنوبي من قطاع غزة، فيما تسلم الهندي الإشراف على مدينة غزة والقسم السمالي من القطاع. يقول ياسين مستعيداً ذكرياته: "بدأ الجناح العسكري بجمع المعلنومات، وقلت لسنوار: أي مخبر فلسطيني يعترف بالتعامل مع السلطات الإسرائيلية، اقتله على الفور".

تحوّلت "بحد" إلى جهاز استخباراتي بدائي. في العام 1989، اعتقل عدد كبير مسن أعسضائها بستهمة التحسس لصالح الإسرائيليين. بعد استحواجم وتسجيل اعترافاهم، أصدر الجناح الأمني أحكاماً بالإعدام بحق من وجد مذنباً. من سخرية الأمسور أن سنوار وقع في الفخ الذي نصبه بنفسه إذ وجد نفسه يعترف للمحققين الإسرائيليين بمسؤوليته عن قتل أربعة عبرين. كان الجناح الأمني يوجّه إلى المخبرين تحذيسرات قسبل اتخاذ التدابير بحقهم. أحرقت مئات السيارات العائدة لمخبرين، وكانست تحذيسرات مكتوبة تلصق على جدران أو أبواب المساجد أو في مواقع استراتيجية في الأسواق لمنحهم فرصة التخلي عن ارتباطاهم بالإسرائيليين. وفي حال لم يتحاوبوا مع هذه التحذيرات، كانوا يقتلون، بعد التحقيق معهم وتوقيعهم على نص اعترافاهم التي كانت تلصق في أمكنة استراتيجية لتكون رادعة لآخرين.

شسكّلت علاقة حماس بالقيادة الموحدة للانتفاضة بزعامة ياسر عرفات عائقاً أساسياً في وجه حماس النامية. أصبحت هذه العلاقة متشنحة بعدما وجدت فتح أن حماس تقف في الموقع المنافس لها، وألها تحظى بدعم الكثيرين. إندلعت الصراعات بين أنصار فتح وحماس في مختلف المدن الفلسطينية. ووفقاً لصلاح شحادة، فقد وقسع العديد من الأحداث التي كادت أن تؤدي إلى الهيار الانتفاضة وتمنح إسرائيل إمكانية السيطرة على الوضع. "كنا مدركين منذ بداية الانتفاضة أن الاستخبارات الصهيونية تحاول خلق الشقاق بيننا، من خلال نشرها بيانات مهينة تحمل زيفاً اسم ماس وترسلها إلى القيادة الموحدة. كشفنا المؤامرة، وفيما كانت الانتفاضة تشهد توتراً في العلاقات بين المنظمتين، كنا نتخطى هذه التشنجات بفضل المساعي التي بدلها أخوانانا في حماس وولاء فصائل أخرى. تمكّنا بعون الله من السيطرة على النيزاعات وخنق أية خلافات محتملة في المهد".

## والد الحركة

شكل وجود قائد قوي تتوحّد حوله الحركة اليافعة ضرورة في الأيام الأولى لنشوء حماس وانطلاق الانتفاضة. والشيخ أحمد ياسين صاحب الكاريسما الساحرة التي يعزّزها علمه وتقشفه وشجاعته، طابق المواصفات.

عـن غير قصد أو وعي، وفر الإسرائيليون للشيخ ياسين دعايةً لا سابق لها. فبعد توقيفه في 18 أيار - مايو 1989، بثت محطات التلفزيون الإسرائيلية محاكمته، التي امتدت ما يقارب السنة، مباشرة على الهواء. وكان يرأس المحكمة القاضي العسكري في سجن غزّة المركزي زكريا كاسبي. وفقاً لمحامي ياسين، ناظم عويضة، كان الإسرائيليون حريصين على متابعة كل جلسة. "الشهود الذين وقفوا ضدّه كانسوا من الاستخبارات الإسرائيلية ومن الشرطة الإسرائيلية. لم يكن هناك أيّ شهود عرب". هذا ما عزز مكانة ياسين أكثر فأكثر بالنسبة للفلسطينيين، وجعل منه، علانيَّةً، شهيداً حيًّا. الاتحامات التي وجهت إليه كانت: إنشاء منظمة المحاهدين الفلسطينيين (محد)؛ حيازة أعضائها على أسلحة؛ سعيهم لإزالة إسرائيل من الوجود الأسلحة كأدلة دامغة ضدّ الشيخ. استناداً لأقوال ناظم، "كان ذلك عدداً محدوداً من الأسلحة المخصصة للاستخدام الفردي". في ردّه على مرافعة ناظم الأولى، قال رئيس المحكمــة العسكرية: "إن المحامي المثقف يدّعي أنه يستحيل على موكّله، نظراً لإعاقته الجسدية، تأليب أي طموح منطقي بإزالة إسرائيل، في وقت فشل ستة ملايين عربي في تحقـــيق ذلك. ألمسألة لا تتعلق فقط بإمكانياته الماليّة، ولكن بالأحرى، هي ترتكز على الاعـــتقادات الإيديولوجية والمعنوية التي يتمسَّك بما المتهم". قال لي ناظم إن القاضي الإســرائيلي خاض في مقارنة بين طموح آية الله الخميني ونجاح رجال الدين في إلغاء النظام السياسي العلماني في إيران، وإقامتهم دولة إسلامية.

قــــ قـــ قـــ قـــ قـــ المنين أن تسعين في المائة من المعتقلين الذين تمّت إدانتهم طلبوا - كآخــر أمنية لهم - السماح والرحمة، وأظهروا ندماً على ما فعلوه. الشيخ ياسين وقلة آخــرون رفضوا الاعتذار، بأي شكل من الأشكال، أمام المحكمة. على الرغم من أن ذلـــك قد عزّز موقع الشيخ ياسين في غزّة، إلا أنه أسفر عن حكم صارم ومبرم بحقه:

السسحن المؤبد. لكن، في وقت لاحق، وتحديداً في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 1997، أطلق سراح الشيخ ياسين. لقد نال حريته بفضل وساطة قام بما العاهل الأردين الملك حسين، تقضي بمبادلته بعميلين للموساد كانا قد فشلا في اغتيال قائد حماس حالمد مشعل. اعتقد ياسين أن إسرائيل أمّنت عودته "في وقت متأخر، للحؤول دون قيام احتفالات وتحمّعات حاشدة لاستقباله". لقد شبّه وجوده في السجن بـ "الإقامة في فندق خمس نجوم"، لأنه حظي بالوقت الكافي لحفظ القرآن والابتهال للله. "لولا أن السحن لم يفرق بيني وبين عائلتي والناس الذين أحب، لكنت قادراً على البقاء فيه إلى الأبد. لقد تعبت من قيام الجيش الإسرائيلي بتفتيش بيتي مراراً وتكراراً، ومن الذهاب بشكل دوري إلى مراكز الاستخبارات الإسرائيلية".

المهندس الناشط في حماس فريد زيادة كان واحداً من مجموعة سجناء فلــسطينيين اعتــنوا بالــشيخ ياسين خلال العام 1994في سحن كفار يونا الذي إستخدم، بشكل أساسي، لإيواء الجرمين الإسرائيليين والعرب المسحونين لدواع أمنيّة. يذكر زيادة، وهو من إحدى قرى جنوب نابلس، الجلبة التي سرت في صفوف السسحناء الفلسطينيين في سحن نابلس المركزي عندما علموا أنه سيتم نقلهم إلى كفار يونا. أمر واحد شغل بالهم: كيف سيتقرّبون من قائد حماس الروحي، ليس فقط لخدمته والاعتناء به، ولكن للاستماع لأقواله الحكيمة. مفصَّلاً حياة الشيخ ياسين اليومية في السحن(١٤)، يصف زيادة كيف أن الشيخ كان يستيقظ في الساعة الثالثة صباحاً ليستعدّ لصلاة الصبح. وبعد تأديته فرض الصلاة، يــستغرق في قــراءة القرآن حتى مغيب الشمس. عندما يطلع النهار، كان زيادة وســـجين آخر يأخذانه إلى باحة السجن ويدلكان ذراعيه للتخفيف من الآلام التي يـــسببها له مرضه المزمن. بعد هذه الفسحة القصيرة في الخارج، كان يُحمل بحدّداً إلى زنـــزانته حيث يقرأ من مجموعة الكتب المتوفرة لديه. كان قارئاً لهماً، يحفظ كميات هائلة من الكتابات عن ظهر قلب. يتذكر زيادة أن ياسين "لم يشتك يوماً، وأنه كان يحب المزاح مع الآخرين في السحن، للمحافظة على معنوياتهم مرتفعة".

ويــصف سامي علاوة من نابلس المئة يوم التي اعتنى خلالها بالشيخ ياسين بألها "أفــضل مئة يوم في حياتي... رغم أننا كنا محتجزين في زنــزانة ضيقة لا يصلها نور

الــــشمس". وقـــال إن السحناء الفلسطينيين اعتادوا أن يتنافسوا على خدمة مؤسس ماس، وإلهم كانوا يتعلقون بكل كلمة من كلماته. "صحيح أنه قلما ما كان يتكلم" يقـــول علاوة، "ولكن عندما يفعل، كانت كلمات ملؤها الحكمة"(15). ضابط سحن إســـرائيلي في كفار يونا صرّح للتلفزيون الإسرائيلي أن ما من شيء في تصرّف الشيخ ياســـين أو في حــركاته، كان ليوحي أن الشيخ عدائي أو من النوع الذي يحث على الإرهــاب(16). الــضابط الذي بقي اسمه طيّ الكتمان، قال: "إعتدت مراقبة تصرّفاته وأدائه بحــق السحناء الذين يعتنون به. كان دائماً طيّباً ومحبّاً، ولهذا كانوا يهتمون لأمره". ويتابع الضابط قائلاً: "أدركت أن أعضاء حماس مستعدّون للانتقام بأي شكل من الأشكال، في حال تعرّض الشيخ ياسين للسوء، بما أنه كان زعيمهم الروحي" (17).

من جهته، وصف ناظم الشيخ بأنه "شخص هادئ للغاية. هدوؤه مرتبط بشخصيته ولا علاقة له بمرضه. حتى عند إطلاق سراحه وتوليه مسؤوليات عامة، بقي قليل الكلام". وفي السياق نفسه، يضيف: "ما أستطيع أن أذكره عنه هو أنه كان شخصاً عقائدياً، لم يشعر يوماً بندم، ولم يعبّر أبداً عن أسف. كانت ابتسامته توحي بأنه واثق من أن سراحه سوف يطلق. كما كان يشدّد على ضرورة تعايش السيهود والمسيحيين والمسلمين، معلناً أنه ليس ضد اليهود كشعب ينتمي إلى الدين اليهودي، بل أنه ضدّ من اغتصب أرضنا".

أيّاً كانت طبيعة الاتفاق الذي عقده الشيخ ياسين مع إسرائيل بالنسبة لمستقبل فللسطين والتعايش مع اليهود في دولة واحدة، أكان وقفاً لإطلاق النار أم الحفاظ على فترة طويلة الأمد من التهدئة، فإن ذلك يمثل إجراءات مؤقتة، ليست تمهيداً للسلام دائم. إن طموحاته على المدى البعيد كانت ثابتة: المطالبة بكامل فلسطين كما كانست عليه قبل العام 1948 مع القدس كعاصمة فلسطينية؛ إعادة ترسيم الحسدود وفقاً لما كانت عليه قبل العام 1967؛ وتفكيك المستوطنات. بقيت قناعته الراسخة حتى يوم اغتياله أن المستقبل تقرّره الأجيال الفلسطينية المقبلة، لا الجيل الحسالي المناضل في زمن اختلت فيه موازين القوى لغير صالح الفلسطينيين. وحتى تاريخه، لم تظهر حركة حماس أي مؤشرات تنبئ بإدخالها تعديلات على نص البيان التأسيسي الذي اعتمدته يوم إطلاقها منذ ما يقارب العقدين من الزمن.

## كتائب عز الدين القسام

حمل الجناح العسكري لحماس إسم عزّ الدين القسّام تيمناً بذاك الرجل الذي أبصر النور في العام 1882 في حبلة، حنوب اللاذقية، على الساحل السوري للبحر الابيض المتوسط. لم تتوفر في المنطقة آنذاك مدارس رسمية. فقطع والد القسّام، عبد القدر، وهو الضليع في شؤون الشريعة الإسلامية، عهداً على نفسه، بتعليم ابنه القرران واللغة العربية والخط العربي والشعر والمدائح الدينيين. حثّ عبد القادر ابنه وسواه من الشبان اليافعين في البلدة على استيعاب شريعة الجهاد. تزوَّد القسّام بركائز راسخة في مجمل الأمور الروحية والثقافية والدينية قبل أن ينتقل إلى القاهرة لينتسب إلى حامعة الأزهر، أشهر مؤسسة علمية دينية في ذلك الوقت، لتلقين الشريعة والدراسات الإسلامية. نشاطات بعض الحركات التحررية في مصر أثارت الشريعة والدراسات الإسلامية. نشاطات بعض الحركات التحررية في مصر أثارت السبعية والثقافية. وحذبته بشكل خاص طروحات مفكرين إسلاميين أمثال محمد عبدو، المتأثر بالمدرسة السلفية للفكر الإسلامي (۱).

في العام 1906، وقبل عودته إلى بلاده ليمارس مهنة التعليم في مدرسة والده، قام القسسام بجولة على مساحد تركيا، مستطلعاً أساليب التدريس فيها. عندما احتلت القوات الايطالية مدينة طرابلس في ليبيا في العام 1911، سار على رأس تظاهرة في شوارع جبلة، داعياً مواطنيه إلى التطوع لطرد الاحتلال الايطالي. وعندما احتلت القوات الفرنسية سوريا في العام 1920، قاد القسام المقاومة ضد الفرنسيين في مناطق الساحل الشمالي لسوريا، وباع منزله وسائر ممتلكاته لشراء أربع وعسرين بندقية. حاول الفرنسيون إقناعه بالتحلي عن ثورته والعودة إلى مسقط رأسه، وعرضوا عليه منصباً إدارياً. لكنه رفض عرضهم، فحكمت عليه السلطات الفرنسية في اللاذقية بالإعدام، إلا أنه تمكن من الفرار. هرب إلى دمشق، ومنها إلى فلسطين، حسيث استقر في احد أحياء مدينة حيفا القديمة وبادر إلى

مساعدة المحستاجين الأميّين. شرع في إقامة صفوفاً ليلية مخصصة لتعليمهم القراءة مستخدماً النص القرآني، ولإطلاعهم على واجب الجهاد. كان طلابه عمّالاً في السكة الحديد وفي البناء وحرفيين واصحاب متاجر صغيرة ومزارعين طردهم السحهاينة من أرضهم في نهاية العشرينيات من القرن المنصرم. أنشأ القسّام جمعية الشبان المسلمين على غرار جمعية الشبان المسيحيين، فكان يشجع الشباب على أداء واجب الجهاد للتصدي لخطر الاحتلال البريطاني وللدعم غير المباشر الذي تقدمه القوات البريطانية للحركة اليهودية.

عـندما عُين قاضياً في المحكمة الشرعية في حيفا في العام 1930، كان قد عزّز علاقات وشعبيته بين الفلسطينيين من كافة الفئات الاجتماعية. بدأ يعقد الاجتماعات السرية في منزله، وكان اتباعه من الأشخاص المواظبين على حضور صفوفه المسائية أو على سماع الخطب التي يلقيها في المسجد يوم الجمعة. وتشكلت خلايا جهادية صغيرة، اقتصرت عضويتها على الأشخاص المستعدين لبذل التضحيات على اختلاف أنواعها. شكلت هذه الخلايا جزءاً من قوة جهادية أكبر، تولى القيام تقسيمها إلى عدّة وحدات: وحدة لشراء الاسلحة، وحدة لتقصي المعلومات مهمتها مراقبة النشاطات البريطانية واليهودية، وحدة ثالثة للتدريب العسكري، ورابعة للاتصالات والدعاية وللدعوة إلى الجهاد، فيما تولت وحدة خامسة الاهتمام بالشهداء والسجناء وعائلاقم.

فور إنشائها، باشرت تلك الوحدات بمهاجمة المستوطنات الإسرائيلية بحدف وضع حدِّ للهجرة اليهودية إلى فلسطين. خصصت الحكومة البريطانية مبالغ طائلة مسن المال لتشجيع المخبرين الفلسطينيين على فضح هويات مقاتلي القسّام وناسساطاتهم. وفي 30 تسشرين السثاني/نوفمبر من العام 1936، أحكمت الشرطة البريطانية في فلسطين الطوق على القسّام ومقاتليه عند ضواحي مدينة يعبد في مقاطعة جنين. وقعت مواجهات مسلحة عنيفة بين القوات البريطانية ومقاتلي القسّام في غابات منطقة يعبد، تخللها تبادل كثيف لاطلاق النار. قتل القسّام مع عدد كبير من المقاتلين إلى جانبه، وألقي القبض على من بقي منهم على قيد الحياة (2).

في كل انحاء فلسطين. ومنذ ذلك الحين، صار عزّ الدين القسّام مثالاً أعلى يحتذى به في التضحية الوطنية والجهاد يحتذي به.

إستخدم رجال القسام الأسلحة لإيقاع حسائر كبيرة في صفوف القوات السبريطانية، امّا المقاتلين المنتمين إلى كتائب عزّ الدين القسام الحديثة العهد، فلم تتوفر لديهم سوى البنادق والخناجر. وبالمقارنة مع حقبة القسام ومجاهديه، فإن رفاق عماد عقل، قائد الجناح العسكري لحماس، يذكرون مدى الكبت والقهر اللذين عانوا منهما بسبب خوضهم المعارك الضارية بأسلحة بدائية كالحجارة والقنابل اليدوية والصواريخ المحلية الصنع.

ولـــد عمـــاد ابراهيم عقل في مخيم حباليا للاجئين، شرق مدينة غزّة، في 19 حزيران/يونيو من العام 1971. قبل قيام دولة إسرائيل في العام 1948، أرغمت القسوات اليهودية والديّ عقل على الهرب من قريتهما القريبة من بلدة المحدل (التي اصبحت السيوم مدينة عسقلان أو أشكلون الإسرائيلية). كانت قرية العائلة تقع خلف الخط الأحضر، الذي رسم في أعقاب حرب العام 1948 بين إسرائيل وخصصومها العرب، أي فلسطين ولبنان وسوريا والأردن ومصر. رسم هذا الخط الأخسضر المزعوم الحدود المفروضة بحكم الأمر الواقع بين إسرائيل والدول العربية المجاورة لها. إلا أن أجزاء من الأراضي العائدة لتلك الدول ستحتلها إسرائيل لاحقاً خلال حرب الأيام الستة في العام 1967. عندما ولد عماد، وكان والده يعمل في "مسجد الشهداء" في مخيم جباليا، وكان يطمح بأن يصبح ابنه مجاهداً. فأسماه عماد تيمناً بالبطل المسلم والمسايف عماد الدين زنكي الذي استرجع أرض أديسا(3) من الـصليبيين في العـام 1144. كانت هذه الواقعة التاريخية قد أسفرت عن حروب صليبية متعاقبة أمر الملوك الأوروبيون بشنها بداعي استرجاع فلسطين من المسلمين. وقد شهدت هذه الحملات العسكرية بروز شخصية مسلمة أسطورية أخرى هي صلاح الدين الأيوبي الذي حمى في العام 1187، مدينة القدس من الجيوش المسيحية الغازية.

تلقى عماد على ومه في المدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلـــــطينيين "الأونـــروا" في المخيم، حيث ذاع صيته كطالب لامع، وما أن بلغ

الثانية عسرة من عمره، حتى أصبح من روّاد المساجد المجاورة، ومنها "مسجد السنور" على وجه الخصوص، حيث نال احترام كبار السن وخاض تجربة النشاط السياسي للمرة الأولى من خلال جماعة الإخوان المسلمين. وفي السابعة عشرة، قرّر أن يسدرس الكيمياء. لكن قبل أن يتمكن من ادخار تكاليف الدراسة، انطلقت الانتفاضة الأولى في قطاع غزّة في كانون الأول/ديسمبر عام 1987، فخاض عماد غمار الحملات المناهضة لإسرائيل، وصار يخط الشعارات على الجدران ويشارك في التظاهرات العامة. أنشأ بحموعة عرفت بإسم "السواعد الرامية" والتي تحوّلت لاحقا إلى الجناح العسكري الخاص بالشباب والمتعارف على تسميته بـ "الأحداث". تمثل المراهقون بعماد، فأقدموا على المشاركة في أعمال الانتفاضة، الأمر الذي عرضه للاعتقال شهوراً عدة في أحد السحون الإسرائيلية. تبددت أحلامه بدراسة الكيمياء، فشرع بتلقي علوم الشريعة الإسلامية في عمّان، حيث كان شقيقه يشغل مقام إمام أحد المساحد. لكن الاستخبارات الإسرائيلية أعاقت مرّة أخرى مساعيه لاستكمال تحصيله العلمي، إذ حالت دون تقديمه طلب انتساب إلى الجامعة، ورفضت منحه الإذن بالسفر إلى الأردن بحجة دوره الفاعل في الانتفاضة.

مع بداية شهر أيار/مايو من العام 1990، أضحى الجناح العسكري الذي انشأه صلاح شحاده والشيخ أحمد ياسين يضم مجموعة صغيرة من المقاتلين. ازداد عديد هذه النواة الأولية بفضل عمليات تجنيد المقاتلين المنتشرين في مختلف انحاء قطاع غزة. ورد اسم عماد عقل مسجلاً في مقدمة لائحة المنتسبين الاوائل إلى الجاناح العسكري، وجاءت اللائحة على الشكل الآتي:

عماد عقل، ولد في حباليا في العام 1971 واستشهد في 24 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1993.

غـــسان مـــصباح أبو الندى، ولد في العام 1969 في حباليا، واستشهد في 2 أيار/مايو من العام 1991.

محمد عبد الكريم أبو العطايا، ولد في حيّ اليرموك في غزّة في العام 1968 واعتقل في 29 تموز/يوليو من العام 1992. صدر بحقه سبعة عشر حكماً بالسحن المؤبد.

محمد ابو عايش، ولد في العام 1967 في اليرموك. اعتقله الجيش الإسرائيلي مع أبو العطايا وصدرت بحقة خمسة أحكام بالسحن المؤبد.

محمد على حارث، ايضاً من اليرموك، ولد في العام 1968 واعتقل مع ابو عايش ومحمد على حارث. صدرت بحقه ثمانية أحكام بالسجن المؤبد.

بحـــدي أحمـــد حمـــد، ولد في جباليا في العام 1965 واعتقل في 26 كانون الأول/ديسمبر من العام 1991. صدرت بحقه ستة أحكام بالسجن المؤبد.

بصفته القائد التنفيذي للجناح العسكري لحماس، أدرك عقل أنه يتوجب عليه تسليح هذا الجيل الجديد من المقاتلين. فبدأ بتجنيد شبان كلفهم مهمة إيجاد مصدر للتسزود بالسلاح. لقد أحبرني أحد كوادر القسام الذي رفض الكشف عن هويته، وساطلق عليه اسم "طارق"، أنه حين بدأت كتائب عز الدين القسام هجماها في العام 1991، لم يكن في متناولها أكثر من 20 رشاشاً، هي كل ما توفر في ترسانتها من سلاح حتى العام 2000.

أراد عقل أن يسلّح مجموعة جديدة من المقاتلين كان قد باشر تشكيلها في القسم الشمالي من قطاع غزّة واطلقت على نفسها اسم "مجموعة الشهداء". قضى اول اهدافها المعلنة باستهداف العملاء الفلسطينيين وسرقة الأسلحة المتوفرة بحوزهم والتي عادة ما كان رعاهم الإسرائيليون يزوّدولهم بها. أول من تمّت تصفيته هو يحيى الأحول. وبعد فترة قصيرة، أعقبت مقتل الأحول، محاولة اغتيال مصطفى المشلوح.

انقسمت الخلايا العاملة في المنطقة الشمالية إلى مجموعتين، استقلت كل منهما سيارة، وانطلقتا في مهمة قتل المشلوح الذي كان يقيم في منزل يخضع لحماية مشددة، يتولاها حراسه الشخصيون وحراس حدوديون إسرائيليون تلقوا التدريب في مستوطنات مجاورة. في 2 أيار/مايو من العام 1991، تعقبت السيارتان تحركات

المشلوح تمهيداً لمهاجمته وللاستيلاء على ترسانة الاسلحة الضخمة التي كان معروفاً عنه أنه يحملها معه أينما ذهب، بما فيها رشاشات "أم – 16" ورشاشات "عوزي" الإسرائيلية الصنع. عندما اعترضوا سيارته، فوجئوا بأن المشلوح كان يحمل رشاشاً، فقتل غسان ابو الندى على الفور. أصيب أيضاً محمد ابو العطايا الذي كان يحاول السيطرة على سيارة المشلوح، وقد توفي لدى وصوله إلى مستشفى المعمداني حيث كان يعمل. أما المشلوح فهرب إلى إحدى المستوطنات المجاورة. لم تكن هذه البداية مبشرة بنجاح هذا النوع من العمليات.

لكل مقاتل مآثر بطولية خاصة به تلازم اسمه ويعرفها جميع شبّان غزّة عن ظهر غيب، ومنها ما يروى عن مجدي حمد، الذي تعرّض لتحربة مريرة للغاية يوم 14 كانون الأول/ديسمبر من العام 1991. إذ درجت العادة حينذاك أن تحتفل كتائب القسّام بذكرى اليوم الذي أصدرت فيه حركة حماس في العام 1987، بيالها التأسيسي، على حدّ قول قادهًا، الذي فصّلت فيه مخططها الذي عزمت على تنفيذه في مسواحهة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وفي الذكرى الاولى لانشائها، قرّرت كتائب عزّ الدين القسّام إحياء المناسبة باستعراض عسكري في مخسيم اللاحئين في جباليا. شارك مجدي حمد، الذي كان قائد إحدى الخلايا التابعة للكستائب في عنيم الشاطيء المجاور، في الاستعراض حاملاً رشاشاً قديماً سويدي الصنع، من نوع "كارل غوستاف أم. 45"، عيار 9 ملم، كان قد استعاره من احد الأعضاء في خليته. كان رشاش "كارل غوستاف" السلاح الرسمي للجيش السويدي بعد الحرب العالمية الثانية، وكان يُصّنع، بين العامين 1965 و1970، في السويدي بعد الحرب العالمية الثانية، وكان يُصّنع، بين العامين 1965 و1970، في مصر بموجب رخصة، حيث سُمّي "رشاش بور سعيد" (هاش.

لم يحمل أي من المشاركين الآخرين في الاستعراض العسكري سلاحاً، أكان حقيقياً أم لا، خشية أن تقوم الاستخبارات الإسرائيلية باعتقالهم بداعي ألهم اعضاء في ميليشيا مسلحة. محدي رجل ممتلىء الجسم، وعلى الرغم من انه كان يعمد إلى له رأسه بالكوفية، في محاولة منه للتخفي، فهو يُعرف على الفور. لقد أثار قلق الآخرين لدى اطلاقه عيارات نارية في الهواء ابتهاجاً، فدعت قيادة مجموعة الشهداء إلى اجتماع عاجل، وقررت إرساله إلى الخارج، طالما أنه كان عرضة للاعتقال وقد

يُسرغم على البوح بموية رفاقه وبمعلومات أخرى. تم الاتفاق على أن يجتاز مجدي الحسدود إلى مسصر، برفقة حسن العايدي، الذي كان أيضاً مطلوباً من الاجهزة الأمنسية الإسسرائيلية، لتورطه ببعض الأعمال مع الأحداث في وسط غزة. تجنب الاثسنان المرور عبر معبر رفح الذي يخضع للمراقبة المشددة، وعمدا إلى السباحة في مياه البحر الأبيض المتوسط تحت جنح الظلام، في محاولة لبلوغ شاطئ الأمان على الجانب المصري من الحدود. لكن الدوريات الإسرائيلية التي كانت تجوب شاطىء غسزة رصدت مجدي والعايدي وسط الأمواج، فاعتقلتهما ونقلتهما إلى سحن غسزة رصدت بعدي الرئيس في غزة. وكما تخوّفت منظمتهما، تعرضا للتعذيب وأرغما على الإدلاء باعترافات. كان سبق لمجدي أن سحن أربع مرات، وأطلق سراحه قبل شهرين من اعتقاله مجدداً.

نتيجة اعترافات مجدي، أصبح عماد عقل وفريقه المؤلف من أبو العطايا وأبو عياش وحارث وبشير وطلال، منذ تاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر من العام 1991، رجالاً مطلوبين. بات عقل، على حد وصف أحد رفاقه، دائم التيقظ والتأهب. ذات ليلة، وفيما كان الرجال الستة مجتمعين في ملاذهم الآمن، طلبوا مسنه الانضمام إليهم للصلاة سوياً. فأجابهم بأن يؤدوا هم الصلاة معاً، أما هو فسسيواصل الحراسة. لم يعد يأكل كثيراً، بل يمازح رفاقه الأكثر شرهاً قائلاً لهم إن الأفضل له أن يخفف من الطعام لئلا يصبح كسولاً أو تنال منه الرغبة بالنوم.

لم يحُل افتقارهم للاسلحة دون شنّهم الهجمات ضد الجيش الإسرائيلي أو ضد المستوطنين اليهود. لقد سجلت أولى عملياقم في 14 أيار/مايو من العام 1992، عسندما حاول عقل اطلاق النار على ضابط شرطة إسرائيلي رفيع الرتبة في غزّة، بواسطة الرشاش السويدي "كارل غوستاف". ألحق الهجوم أضراراً بسيارة حرّاس السضابط الشخصيين، لكن الضابط نجا. الهجوم الثاني نفذه محمد أبو العطايا بعد ثلائمة أيسام. استقل وأحد رفاقه سيارة من طراز بيجو 404 وتعقبا سيارة يقودها ديفيد كوهين، وهو تاجر مواشي إسرائيلي، على الطريق إلى بيت لاهيا، وأرغماه على التوقف ثم قتلاه على الفور.

عدا الهجمات ضد أهداف إسرائيلية، قتل عقل ومجموعته ثلاثة عشر فلسطينياً على الأقل، بعضهم عملاء لدى الاستخبارات الإسرائيلية، والآخرون تجار مخدرات في غزّة. كان الوجود الإسرائيلي في القطاع في ذلك الوقت كثيفاً للغاية، ما اضطر عقل ومجموعته إلى السبحث عن ملاذ آمن في مكان آخر. حاجتهم الملحّة إلى رشاشات أجبرهم على العبور إلى الضفة الغربية، إذ إلهم استبعدوا فكرة مغادرة الأراضي الفلسطينية بعد فشل محاولة مجدي حمد في الهرب إلى مصر. لم يكونوا مزوّدين إلا برشاش السات "كارل غوستاف" الوحيد إياه، فسعوا جاهدين للحصول على رشاش إضافي من الطراز نفسه، وعلى مسدس من قيادة الحركة.

استشار عقل وزملاؤه في مجموعة الشهداء قيادة كتائب القسّام في قطاع غزّة والسضفة الغربية، ووضعوا خطة للانتقال من غزّة إلى الضفة الغربية. كانت الخلايا في السضفة قد نجحت في سرقة عدد من الهويات العائدة لعرب إسرائيليين يقيمون داخل إسرائيل. لقد قضت خطتهم بتزوير هذه البطاقات، واستبدال الصور والتفاصيل الشخصية بتلك التي تخص أفراد المجموعة. وقرّر الرجال أن ينتقلوا الواحد تلو الآخر إلى داخل إسرائيل عبر معبر إيريز، على أن يبدأوا باجتياز القسم الشمالي من قطاع غزّة اعتباراً من 22 أيار/مايو من العام 1992.

يسلغ طول معبر إيريز 22 متراً، وهو يرفد عدداً من الطرقات الضيقة المؤدية إلى مراكز تفتيش مدعمة بالحديد الواقي. كان عماد عقل أول العابرين من بين أفراد المحموعة. وقف في واحد من الصفوف الطويلة التي يصطف فيها الفلسطينيون وقد أرهقه مطول الانتظار. ساعات طويلة يمضونها تحت وطأة أنظار المراقبين، منتظرين صدور إذن بالدخول إلى إسرائيل للعمل. لم تثر هوية عماد المزورة ربية حراس الحدود الإسرائيلين، فتوجه في سيارة أجرة إلى القدس، التي تبعد مسافة ساعة من الحدود. استأجر شقة صغيرة في حي أبو ديس الواقع على جبل الزيتون، عند التخوم الشرقية لبلدية القدس. لقد قضت اتفاقيات أوسلو الموقعة في العام 1993 بإخضاع أبو ديس إلى سلطة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. نظراً لذلك، وبما أن حي أبو ديس يناجي قبة مسجد عمر الذهبية وقبة المسجد الأقصى الفضية المرتفعتين قبالته، فقد حظي بترشيح مسجد عمر الذهبية وقبة المسجد الأقصى الفضية المرتفعتين قبالته، فقد حظي بترشيح شابه كثير من الجدل، لأن يكون عاصمة الدولة الفلسطينية المرتقبة.

في السيوم الستالي، إلستحق عقل في أحد المعاهد التعليمية لدراسة الاعلام والاتصالات، تغطية لنشاطاته. كان يحضر الصفوف بانتظام، بانتظار وصول باقي رفاقه إلى الضفة الغربية. بعد بضعة ايام، انضم اليه محمد ابو عياش ومحمد حارث في أبسو ديس، وفي حوزهما مسدس واحد فقط. طلال صالح الذي كان قد عبر إيريز بالطريقة نفسها، استأجر شقة في رام الله تقاسم استخدامها مع خمسة طلاب من غزة. التحق هو أيضا في معهد لدراسة الاعلام والاتصالات.

تعرّضت المجموعة لشتى أنواع المشقات. وإلى حين اكتمال عقد أفرادها في السخفة الغربية، وقبل اتصالهم بقيادة حماس في المنطقة، اقتصر مجمل ما يملكونه من أسلحة على مسدس واحد ورشاشين من طراز "كارل غوستاف" وبضعة خناجر.

مرّت أسابيع عدّة قبل وصول بشير حمد إلى الضفة الغربية (5). ثم تبعه محمد أبو العطايا الذي غادر غزّة إثر إخفاقه في قتل شرطيين إسرائيليين كانا يقفان أمام فندق السشاطئ الذي كانت الشرطة الإسرائيلية تستخدمه كمقرّ لها في مدينة غزّة. كان شابان من جناح الأحداث قد عمدا إلى إلهاء الشرطيين تسهيلاً لمهمة أبو العطايا. في وقت لاحق من ذلك اليوم، أصدرت الشرطة بياناً أعلنت فيه أنه على الرغم من أن اطلق السنار ثم من مسافة قريبة، إلا أن الرشاش "كارل غوستاف" فشل في إصابة اهدافه. لقد اشتهر هذا الرشاش في قطاع غزّة بأدائه السيئ، إذ عُرف عنه أنه قادر على إطلاق 600 رصاصة في الدقيقة الواحدة، لكن عندما تسخن ماسورته، كانت الطلقات تسقط من الفوهة مباشرة، بدلاً من الانطلاق بسرعة عالية.

بعد ثلاثة أيام، على مقربة من الحدود داخل إسرائيل، قام أبو العطايا وفريق السدعم الستابع لجناح الأحداث بطعن مستوطنين كانا يعملان في مصنع لتعليب الحمضيات في كيبوتز "نحال عوز". يقع هذا المصنع في حوار معبر "كارين" أو نقطة التفتيش "أوز شالوم" وهي منطقة تجارية يتم عبرها إدخال الطعام والمنتجات الزراعية والمساعدات الانسانية إلى قطاع غزة.

حالما احمد المجموعة في رام الله والقدس، أجرى أفرادها الستة اتصالاً بمصالح العماروري، الذي كان مسؤولاً عن الجناح العسكري لحماس في الضفة الغمربية. كانست المجموعة تسعى يائسةً للحصول على أسلحة، وقد تلقت وعوداً

بتلقيها تعزيرات. في هذه الاثناء، لم يضيع أفرادها الوقت، بل بدأوا يخططون للانتقام من الإسرائيليين الذين تسببوا بالمحزرة التي وقعت أمام المسجد الأقصى في القدس قبل ثمانية عشر شهراً.

لقد قصت خطتهم بتنفيذ هجمات بالسكاكين. اختاروا اثنين من بينهم ومعهم سائق، للذهاب في مهمة استطلاع. استيقظوا الساعة الثالثة فجراً يوم الأربعاء الواقع فيه 29 تموز/يوليو، وانطلقوا في السيارة باتجاه المدينة القديمة في القدس. كان يريدون استهداف الجنود الإسرائيليين الذين يقومون بدوريات منتظمة في أنحاء المدينة القابعة وراء أسوار مهيبة ترتفع إلى علو أربعين قدماً، حاضنة كنائسها ومساجدها التاريخية وحائط المبكى اليهودي. وصل الرجلان حوالى الساعة الثالثة والنصف فجراً، ودوّنا ملاحظاهما استعداداً للهجوم في اليوم التالي. بعدها، أوصلهما السائق إلى شقتهما في أبو ديس، وعاد أدراجه إلى رام الله، بعدما اتفق معهما على العودة لاصطحاهما في اليوم التالي. في وقت متأخر من تلك الليلة، اعتقلت الاستخبارات الإسرائيلية محمد أبو العطايا ومحمد أبو عياش ومحمد حارث، بعد محاصرة الشقة التي كانت المجموعة قد استأجرها في رام الله.

كان جهاز الشاباك (6)، بالتعاون مع وحدات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي ووحدة حرس الحدود الإسرائيلي، قد نسق عملية بحث وتعقب للعثور على أفراد محموعة القيسم، إذ تسبّب اختفاؤهم من الضفة الغربية برفع درجات الاستنفار الإسرائيلي. في 17 تموز/يوليو 1992 في خان يونس، وبناءً على معلومة أدلى بحا أحد المخبرين الفلسطينين، تمّت عملية اغتيال ياسر النمروطي، أحد قادة كتائب القيسم، لقد حصل الإسرائيليون إثر هذه العملية على معطيات بالغة الأهمية، منها صورة حديدة لطلال صالح. كما تعرقوا على هيئة محمد أبو عياش الذي شكل لون سحنته الداكن علامة فارقة بالنسبة إليهم، يمكنهم الاستناد عليها لرصده. كل هذه الاشارات والدلائل البصرية الأساسية ساعدت جهاز الشاباك على إحكام الطوق على المحموعة. وحده التغيير الذي طرأ في اللحظة الأخيرة على مخططاقم كان كفيلاً بإنقاد طلال وبلال وعماد من الاعتقال. قبيل الساعة العاشرة والنصف مساء، دعا طلال كلا من بلال وعماد إلى قضاء الليل في شقته القريبة التي يتقاسمها

وعدد من الطلاب الذين غادروها عائدين إلى غزة لقضاء عطلة. كانت الشقة فسيحة وتوفر على عماد مشقة العودة إلى أبو ديس في هذا الوقت الخطير من الليل. انطلقوا في سيارة البيحو. على الطريق، لمحوا سيارة "جيب" إسرائيلية. ساور عماد السشك، كونه كان دائم التيقظ والحذر. لكن الرجال الثلاثة أكملوا طريقهم غير مدركين بأن رفاقهم الثلاثة الآخرين قد تعرضوا لكمين.

بعد مضي تسعة أيام على هذه التوقيفات، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه تم العثور في الشقة التي استأجرها المجموعة، على زورق مطاطي وعلى رشاش "كارل غوستاف" وذخيرة وخناجر وأشرطة فيديو تصوّر هجمات عسكرية وبطاقات هوية إسرائيلية مزوّرة (7).

في لقائه الاول معهم، حذر زعيم حماس في الضفة الغربية الشيخ صالح العاروري أفراد المجموعة من مخاطر العيش في رام الله، بسبب وجود عدد كبير من الأشخاص المشتبه بألهم مخبرين لحساب الإسرائيليين في المنطقة. لقد نصحهم بالتنقل من منزل آمن إلى آخر، إلى أن يصلوا إلى مدينة الخليل حيث تتمتع حماس بشبكة دعهم أكبر. هناك، أصبح عقل من روّاد المساجد المحلية، واعتاد استخدام أسماء مخــتلفة، مــن بينها حسين وأيوب، في محاولة لتضليل الاستخبارات الإسرائيلية. واستحدث لاحقاً أساليب جديدة كخطف جنود إسرائيليين، لمبادلتهم بمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. في إحدى المرّات، أوفد عقل عباس شبّانة، أحد مقاتلي القسَّام البالغ من العمر اثنين وعشرين عاماً، لمقابلة محمد عبد الفتاح دخان، نحــل أحد مؤسسي حماس والمسؤول عن تنسيق نشاطات القسّام في الضفة الغربية وغــزّة. لقد كان يحتاج إلى سيارة تحمل لوحة إسرائيلية صفراء إضافة إلى الأسلحة والــذخيرة. طلب من مساعدين له في الخليل أن يبحثوا له عن كهف في التلال المحساورة، يمكن استخدامها لاحتجاز الجنود الإسرائيليين المخطوفين. أكثر من الف فلسطيني يعيشون مع عائلاتهم ومواشيهم في الكهوف، جنوب الخليل. حياتهم أشبه بما تـصوّره روايات التوراة. كان عقل يفكر أيضاً باستحدام الكهف المطلوب كمنه شأة تدريب لأربعة من الجحندين الجدد الذين انضموا إلى كتائب القسام قبل بضعة أيام.

إن أكثـر الهجمات جرأة، تلك التي نفذها عماد عقل ورفاقه في وضح النهار في 25 تــشرين الأول/أكتوبـر من العام 1992، ضدّ مخيم عسكري قرب مسجد ابراهيم. لقد أطلقوا النار على جنديين من مسافة ثلاثين متراً ثم هربوا من المنطقة من دون أن يخلفوا وراءهم أيّ أثر، على الرغم من وجود عدد كبير من الجنود داخــل المخيم الخاضع لحراسة مشدّدة للغاية. في وقت لاحق من ذلك اليوم، أكد مــتحدث إسرائيلي بأن السترات المضادّة للرصاص لم تق أحد الجنديين من الموت، في حين أن الآخر أصيب إصابة بليغة. كانت هذه واحدة من الهجمات العديدة التي نُفذت في الخليل، والتي أرغمت الإسرائيليين على تعزيز أجهزة مراقبتهم وتجنيد المريد من المخبرين لتعقب الفاعلين. إهم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، الشين بيت، والاستخبارات العسكرية كتائب القسّام - فرع غزّة، بتنفيذ تلك الهجمات. عندما كثف الإسرائيليون إجراءاتهم العسكرية، اقتنع عقل بضرورة التخطيط لهروبه من الخليل على الرغم من تزايد شعبيته في صفوف كتائب القسّام وحركة حماس بـشكل عـام. فقد أكسبه حسّه التنظيمي وهجماته الناجحة وشجاعته وتصرفه الهادئ شهرة ذائعة خلال الأشهر التي أمضاها في المدينة. كما أنه عزّز نظام الـتدريب المخصص للمحندين الجدد، ونقل خبرته ومسؤولياته في المنطقة إلى حاتم المحتسب ومحمد دخان.

في 23 تـــشرين الثاني/نوفمبر من العام 1992، خرج عقل خلسة من الخليل، وتـــوجه عائـــداً إلى غـــزّة عـــبر معبر إيريز. فاجأ رفاقه في ذلك الصباح بتنكره كمستوطن يهودي متوجه إلى مستوطنته في قطاع غزّة.

كانت غزّة تخضع لحظر بحوّل صارم إثر قيام مقاتلي القسّام بخطف الجندي الإسرائيلي ألون كرفاتي. لقد عمدوا أيضاً إلى سرقة بزته وسلاحه ثم قتلوه. نظراً للتدابير الأمنية المشدّدة التي فرضها الجيش الإسرائيلي، أبلغت قيادة القسّام أعضاءها بصرورة مغادرة غزّة والانتقال إلى مصر. كثيرون أخذوا بالنصيحة، لكن عماد عقل قرّر الجحازفة والبقاء في غزّة. لم يكن عماد وحده يتعرّض للضغط، بل أيضاً أفراد عائلته بالكامل. فقد احتجز شقيقه عادل تسع مرات، وتمّ ترحيله لاحقاً إلى مسرج الرهور في جنوب لبنان في 17 كانون الأول/ديسمبر من العام 1992. في

زيارة مفاحئة إلى مخيم حباليا للاحئين، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي إسحق رابين بعدادل، فقال له إن إسرائيل مستعدة للسماح لعماد باللجوء إلى مصر طيلة ثلاث سنوات، وإن الصليب الأحمر الدولي سيتولى القيام بكافة الترتيبات. لكن عماد رفض الاقتراح، وتابع عملياته الجهادية في غزّة. فعمدت الاستخبارات الإسرائيلية، وبحشكل دوري ومنتظم، إلى مداهمة كل منزل تشك بأن عماد يختبئ فيه. كما تُصشر مئات الجنود المسلحين واستخدمت الطوافات والدبابات وسيارات "الجيب" في عملية مطاردته، لكن فشل الإسرائيليين بإلقاء القبض عليه جعلهم يستنتجون بأن السكان المحليين يساعدونه على الاختباء.

بالفعل، كانت والدة أحد المقاتلين ويدعى نضال فرحات، تعمل جاهدة على حماية. حماية. لطالما تعاطفت مريم فرحات مع المقاتلين الفارين من القوات الإسرائيلية. عندما علمت بأمر عقل، طلبت من ابنها البكر نضال أن يحفر نفقاً تحت منزلهما من أجل إخفاء عقل وسواه من المطاردين. وافق نضال وزوجها السابق على هذه الخطة. وصفت مريم إحساسها العميق بالشرف الذي شعروا به كعائلة "لإيوائنا ذلك القائد النبيل في منزلنا". اعترفت بألها كانت تخشى على حياة ابنائها في حال حصول مداهمة إسرائيلية لمنزلها. "لقد أتوا إلى منزلنا مراراً بحثاً عن المطلوبين، لكنهم فشلوا في العثور على أحد منهم، والحمد لله". لقد داهم الإسرائيليون هذا للنسزل بالندات مرّات عديدة، كان أثناءها عقل في مخبئه يواصل أعمال حفر النفق. كما أنه عاد في أحيان كثيرة ملطخاً بالدم، إثر هجمات نفذها مع رفاقه في الزيتون. تروي مريم حادثة وقعت أثناء محاصرة الجيش الإسرائيلي للمنزل.

"كسنت أغسسل سروال عقل الذي كان ملطخاً بالدم. دفعت به إلى مدخل السنفق القريب من باب المطبخ، وتأكدت ما إذا ترك مسدسه أو رصاصاته في أي مكان. ثم واجهت الجنود، وتصرفت ببراءة عندما سألوني إن رأيت شخصاً سرواله ملطخ بالدم".

نحا عقل من الملاحقات في غزّة مدّة عامين، قبل أن يشي به أحد المخبرين واسمــه ولــيد راضي حمدية، فقتل. كما كل الذين ساروا في قافلة الشهداء، عاش عقــل حياة خطرة ولكن جريئة، وإن قصيرة. وسرعان ما أصبح من الشخصيات

الأسطورية خـــلال الانتفاضة الأولى. لقد كان معروفاً بشحاعته وبشعاره: "قتل الإسرائيليين عبادة".

## نمو المنظمة

في حرب الأيام الستة عام 1967، نجحت إسرائيل في مواجهة القوات الأردنية والمصرية والسسورية مجتمعة واحتلت في وقت قياسي الضفة الغربية وقطاع غزة، وصحراء سيناء، ومرتفعات الجولان. لم يستوعب العرب والفلسطينيون فظاعة هذه الهـزيمة بـسرعة، لـذا مضى بعض الوقت قبل تمكنهم من تنظيم مقاومتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتقدّمت منظمة التحرير الفلسطينية في هذا مجال مقاومة إسرائيل على الحركة الإســرائيلي لقطاع غزّة والضفة الغربية في العام 1967، انضوت فصائل فلسطينية مسلحة عدّة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديموقراطية الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية الشعبية لتحرير فلـسطين- القـيادة العامة وجبهة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني والصاعقة ومنظمات فتح. نفذت منظمة التحرير الفلسطينية عمليات عسكرية ضد القــوات الإسرائيلية والمستوطنين اليهود، كما قامت بخطف الجواسيس والمخبرين واعتقلتهم، وأصدرت بحقهم أحكاماً بموجب أعراف وقوانين سنتها بنفسها. في غـزة، استحوذت جبهة التحرير الفلسطينية، الجناح العسكري لجيش التحرير الفلـسطيني، دون سـواها، علـي صفة القوة العسكرية المدرّبة، باستثناء القوات المصرية التي بقيت في القطاع حتى العام 1967. كان تقتصر المجموعات الفلسطينية الناشطة على بعض المنظمات اليسارية مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقـراطية، وفـتح الـذي ينبـثق اسمها من تصغير لـ "حركة التحرير الوطني الفلسطيني". كان محمد الأسود، المنتمي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والملقب .\_\_ "غيفارا غزّة" تيمناً بالبطل الثوري الماركسي "تشي غيفارا"، المقاتل الأكثر شهرة في السبعينيات. لقد اكتسبت المقاومة المسلحة قوها خلال السبعينيات، مع

تدفق المتطوعين الفلسطينيين والعرب بالآلاف، للانضمام إلى معسكرات التدريب السي أنسشئت في سوريا والأردن. بذلت القوات الإسرائيلية، بقيادة وزير الدفاع موشي دايان، كل ما في وسعها لفرض الهدوء على طول الحدود في صحراء سيناء، في الأراضى المحتلة أخيراً، والمليئة بالتوتر.

خسلال الانتفاضة الفلسطينية الاولى ما بين العامين 1987 و 1989، نجحت إسرائيل بفرض سيطرقما الصارمة على حدودها مع مصر، وتمكنت بفضل وجودها المسلح الكثيف في غزّة، من تقليص كميات الاسلحة والذخائر الموجودة في متناول المسلح الكثيف في غزّة، من تقليص كميات الاسلحة والذخائر الموجودة في متناول المستمبر من العام 2000، عمدت حماس إلى إدخال الأسلحة خلسة عبر شبكة الأنفاق المحفورة تحت الأرض والتي تربط غزّة . عصر، ونقلت جزءاً من وحداقما إلى السخة الغربية. لقد سهل هذا الطريق السري عملية الحصول على كميات كبيرة مسن الأسلحة. إضافة إلى توفر كميات ضخمة من الذخائر التي تركها المصريون والإسرائيليون في أرض المعركة في صحراء سيناء بعد حرب 1967 والتي كان تجار الاسلحة والمتفجرات إلا في مرحلة متقدمة من الانتفاضة الأولى، عندما اشتدت الأسلحة والمتفجرات إلا في مرحلة متقدمة من الانتفاضة الأولى، عندما اشتدت حسدة وكثافة العمليات العسكرية التي نفذها كلّ من حماس والجهاد الإسلامي ومنظمة التحرير الفلسطينية. وكان قسم كبير من المتفجرات يصنع محلياً بواسطة ومددة في الاسواق.

لم تحد أية منظمة فلسطينية صعوبة في تجنيد أعضاء ومتطوعين. لقد شكلت الجامعات أحد روافد التجنيد، فيما كانت المساجد مصدره الآخر. كان يتم اختيار مقاتلي القسام من صفوف حركة الاخوان المسلمين في غزة وفقاً لمعيارين محدّدين: تمتعهم بالتزام ديني قوي، وتصميمهم الشديد على الدفاع عن القضية. ولكن، "في حالات النسزاع، كل شيء مسموح". هذا ما قاله لي، بكل بساطة، مخبري طارق، موضحاً أن "أعضاء حماس ليسوا من صنف الملائكة".

على غرار أعضاء فتح والجبهة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي وغيرها من المنظمات الفلـسطينيّة، كان أفراد حماس عرضة لمحاولات الاغتيال. فقد اخترق

صفوفها جواسيس إسرائيليون أو مخبرون فلسطينيون أجبروا على التعامل مع إسرائيل إثر تعرضهم للتعذيب أو للابتزاز أو لقاء حصولهم على مكافأة مادية، أو بسبب هذه الممارسات الشلاثة بحسمعة. بدورها، اخترقت حماس أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية باستخدامها عملاء إسرائيلين، أو بواسطة فلسطينين أقنعتهم بالانضمام إلى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، "ألشين بيت"، لينقلوا إليها المعلومات المتعلقة بنشاطاقم ضمن هذا الجهاز.

بدا وكأن الاستخبارات الإسرائيلية نجحت في استباق كل حركة تقوم ها المقاومة الفلسطينية. فلم تتمكن المنظمات العسكرية المختلفة من توفير خروج سهل لأعضائها من قطاع غزة إلا بعد الانسحاب الإسرائيلي في العام 2005، الذي تزامن وتسلم السلطة الفلسطينية زمام الأمور. عندئذ، أصبح تطوير وتصنيع المتفجرات والصواريخ المحلية الصنع ممكناً، فعاد الأعضاء الذين يتمتعون بالخبرة في هذا الجال من الخارج حيث كانوا يقيمون، للمساهمة في هذه العملية. كان المعلقون الإسرائيليون يرعمون بأن خبراء المتفجرات جزء لا يتجزأ من السلطة الفلسطينية وأفهم المساهمون الأبرز في صناعة الأسلحة في الضفة الغربية وغزة، بالنيابة عن كل المنظمات الفلسطينية، في محاولة واضحة لتلطيخ مصداقية السلطة الفلسطينية.

كان قادة حماس السياسيون، بمن فيهم الشيخ احمد ياسين ومحمود الزهار وعسد العزيز الرنتيسي وأبو شنب يقفون علناً على مسافة بعيدة من الجناح العسكري للمنظمة، وينكرون أيّة مسؤولية شخصية لهم عن الاعتداءات التي ينفذها ها الجناح. كانوا يشددون على هذا الموقف غداة كل هجوم تنفذه "كتائب القيسام" في عمق إسرائيل أو بعد أية عملية انتحارية تتبناها، حتى صار يصدر تعليقهم في بيان تقليدي على الشكل الآتي: "لا توجد علاقة بين القيادة السياسية تعمياس وكتائب القسام. ليس للقيادة السياسية من مصلحة في إقامة أية علاقة بالجناح العسكري. لهسم قيادهم الخاصة ومقاتلوهم الذين يخططون وينفذون بالجناح العسكري. لهسم قيادهم الخاصة ومقاتلوهم الذين يخططون وينفذون المجماهم وكل شيء آخر مرتبط بهذه الناحية".

رغم ذلك، فإن الشيخ ياسين، الذي تزامن وجوده في السحن وإنشاء الجناح العسمكري، كان يحظى باحترام فائق في صفوف كتائب القسام، وكان إرشاده

الديني يؤخذ بالاعتبار ويطبق. إطلع ياسين باستمرار، كما سائر الكوادر السياسيين الآخرين داخل حماس، على كافة التطورات، وعلى وضع العلاقات مع المنظمات الفلسطينية الاخرى.

كانت أواصر العلاقات والتأثيرات المتداخلة على الساحة الفلسطينية كثيرة، ما أوحب قيام تعاون وتنسيق وثيقين بين المنظمات الفلسطينية كافة، ومنها "كتائب القيسام" و"الجهاد الإسلامي" و"كتائب الأقصى"، الجناح العسكري لحركة فتح، وغيرها. لقد وصف لي طارق حدّة الضغط الذي كان يفرضه الإسرائيليون على كل الفصائل، ما أرغم الفلسطينيين على تشكيل جبهة موحدة وتنفيذ عمليات مستركة. لكن، وكما قال لي، "لسوء الحظ، يوجد اعضاء في كل الفصائل يحاولون إثارة النزاعات والحقد والغيرة، وهي أمور تسبّب الخلاف والشقاق".

بدأت العمليات المشتركة في العام 1992، قبيل انتهاء الانتفاضة الأولى، عندما وحدت حماس وفتح قواهما في عملية في خان يونس، أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين وعدد من العسكريين. مع بداية الانتفاضة الثانية، كان التعاون بين كل المجموعات قد بلغ أقصى مداه.

يعيش مقاتلو القسّام، الذين يكشف الإسرائيليون النقاب عن هويّاهم، حياة شاقة وصعبة، كما يصفها طارق، الذي كان يتكلم بصفة العارف، بما أن اسمه كان مدرجاً، لسنوات عدّة، على لائحة أهداف الجيش الإسرائيلي. "كان الجيش هو الإسرائيلي موجوداً في كل مكان في قطاع غزّة". وفي حين أن هذا الجيش هو العدو الظاهر للعيان، هناك عدو غير منظور تصعب محاربته، يتمثل بالجواسيس الفلسطينين. فمحرد وجودهم في أحياء المنطقة كان يعرّضها للخطر الدائم. فقد كان الجيش الإسرائيلي يداهم دورياً منازل المشتبه بهم، أو منازل أقاربهم وأصدقائهم، ما يرغم الناشطين الفلسطينيين على الهروب بشكل مستمر أو على الاختباء. "هذا الأمر فرض على رفاقي ضغطاً هائلاً. لقد بذلوا ما بوسعهم للتكيف مع أسلوب الحياة هذا".

أضف إلى ذلك أن نجاح حماس في الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/يناير من العمام 2006، وتشكيلها الحكومة، قد تسبّبا بتصدع كبير داخل الحركة التي

باتــت علــى تناقض مع شعارها: "يد للمقاومة ويد لإعادة الإعمار"، الذي يعني ضـرورة قــيام تــوازن بين المقاومة والمشاركة السياسية. ومع دخولها إلى الحلبة الــسياسية، بدأت حماس تدرك مدى التباين القائم بين بناء مجتمع آمن وبين خوض الحرب في الشوارع.

#### "المهندس"

نسأ يحيى عياش في قرية "رافات" شمال القدس. إلها القرية التي أصبح اسمها عط صيحات الاحتجاج الدولية الشديدة اللهجة المنددة بالجدار غير الشرعي الذي تبنيه إسرائيل. ولد عياش في 22 آذار/مارس من العام 1966، وترعرع في بيت عافظ وفقير نسبياً. كان فتى حجولاً، هادئاً وذكياً. بدأ يحفظ القرآن في السادسة من عمره وكبر معه شغفه بتحرير فلسطين. درس في مدرسة القرية الابتدائية. وطالما راودته ذكريات راسخة، لعل أبرزها وقوفه إلى جانب الطريق بعد المدرسة، القريبة من قريته حتى يصبح قادراً على استيعاب زيادة تدفق حركة السير عليه. لقد أصبحت المستوطنة حالياً جزءاً من كتلة "آرييل" الاستيطانية التي تضم سبعاً وعشرين مستوطنة، وهي بالتالي أكبر تجمع استيطاني في الضفة الغربية إذ يبلغ عدد سكافا سبعة وثلاثين ألف نسمة (8).

في الـــثانوية، بـــدأ يحيى في خوض غمار النشاط السياسي. وبرز حينها أيضاً تفوّقه في العلوم، خصوصاً في الكيمياء، الأمر الذي قاده إلى جامعة "بيرزيت" قرب رام الله للتخصص في الهندسة الكهربائية. ومعروف عن جامعة "بير زيت" بألها مــوئل للناشطين السياسيين. في مناسبات عدّة، وفيما كان عياش يحصّل علومه، أقفلتها الــسلطات الإسرائيلية مراراً، ما كان يرغم القيمين عليها على استئناف التدريس فيها سراً.

بعد تخرجه من الجامعة في العام 1991، حاول عياش الحصول على تأشيرة سفر لمتابعة دراساته العليا في الأردن، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبه، وهو ما ندم عليه بعد ذلك رئيس الاستخبارات الإسرائيلية يعكوف بيريس، وقال:

"لو كنا نعلم أن المهندس سيقوم بما يفعله، لأعطيناه تصريحاً بالمغادرة، إضافة إلى مليون دولار "(9). تسزو ج عياش بعد تخرجه من الجامعة من إبنة خالته، ورزق بولدين: براء، وهو البكر، ثم يجيى الذي ولد في 20 كانون الأول/ديسمبر من العام 1995، قبيل اغتيال والده بوقت قصير. مع اندلاع الانتفاضة الاولى، بعث عياش برسالة إلى جناح الشهداء التابع لكتائب عز الدين القسام، يشرح فيها الخطوط العريضة لمخططاته التي قضت بمقاتلة اليهود بواسطة التفجيرات الانتحارية.

كان عياش يبدّل ملامحه يومياً، ونادراً ما كان ينام لأكثر من ليلة واحدة في المنسزل نفسه. لقد حدعت تنكراته المتنوعة حتى رفاقه المقربين خصوصاً أنه كان يلبس احياناً كمستوطن يهودي، عاقصاً سالفيه، ومعتمراً القلنسوة اليهودية ومعلقاً رشاشاً من نوع "عوزي" على كتفه. مرّات أخرى، كان يسير في شوارع تل ابيب كأنه دبلوماسي أجنبي، أو يقود سيارة إسرائيلية تحمل لوحة تسحيل صفراء. لقد زعموا أنه حضر مأتم كمال خليل، أحد كبار اعضاء كتائب القسيّام، في الضفة الغربية، متنكراً بزيّ امرأة. وقال رابين ذات مرة في البرلمان الإسرائيلي: "أخشى أن يكون عياش حالساً بيننا في الكنيست".

لقد كان يحيى عياش ماهراً في صنع القنابل و حبيراً في إعداد المتفحرات، ما أكسبه لقب "المهندس". أثناء توليه قيادة مجموعة الشهداء، تصرف بناء لما اعتبره برنامج انتقام لضحايا الإرهاب الإسرائيلي واليهودي الذي يمارس منذ بداية القرن الماضى.

كانت مجزرة الخليل الحافز وراء تصعيد عياش حملته المناهضة لإسرائيل. فطالما شكلت مدينة الخليل في الضفة الغربية معقلاً للتوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على على علفية وجود خمسمئة مستوطن يهودي يعيشون في منازل محصنة وسط السكان العرب الذين يقدر عددهم بنحو مئة وعشرين ألف نسمة. ويقوم على حماية هؤلاء المستوطنين، آلاف من الجنود الإسرائيليين الذين ينتشرون على سطوح المنازل الفلسسطينية ويخضعون المدينة للمراقبة المكثفة. تحظى هذه المدينة المقدسة باحترام اليهود والمسيحيين والمسلمين على حدّ سواء، اذ يسود الاعتقاد بألها تحتضن المكان السماوية الثلاثة: اسحاق ورفقا،

ويعقــوب وليا، وابراهيم وساره. إن بعض السياح الذين يتجرأون على الجحيء إلى الخليل يأسرهم سحر شوارعها الضيقة والمتعرجة والمرصوفة بالحصى. منهم من للحج في الحرم الابراهيمي المهيب. يرقى تاريخ هذا المسجد إلى زمن هيرودس العظيم الذي شيّد في المكان معبداً يهودياً. ثم أصبح في القرن الرابع كنيسة بيزنطية قــبل أن يتحوّل إلى مسحد في القرن السابع مع ظهور الإسلام. أعاده الصليبيون كنيــسة إلى أن اســتولى علــيه صــلاح الدين وحوّله مجدّداً إلى مسحد. في 25 شــباط/فبراير من العام 1994، في يوم عيد "البوريم" أو "عيد المساحر" اليهودي، ارتكب باروخ غولدشتاين، وهو طبيب يهودي ولد في "بروكلين" بالولايات المتحدة الأميركية، محزرة وحشية داخل المسجد. فقد قام هذا اليهودي الأرثوذكــسى المقيم في مستوطنة "كيريات أربع" المحاورة، برمى قنبلة يدوية على المصلين الراكعين لتأدية صلاة الفجر خلال شهر رمضان، ثم حمل رشاشاً أوتوماتيكياً من نوع "غاليل" وقتل تسعة وعشرين فلسطينياً داخل المسجد المكتظ بالمصلين. في المقابل، أشبع حشد غاضب من شهود العيان غولدشتاين ضرباً حتى الموت. دفنت جشش ضحايا غولدشتاين في اليوم نفسه كما تقتضيه الديانة الإسلامية، لكن مئات الاحذية الملطخة بالدماء بقيت عند مدخل المسجد لأيام طويلة، تذكّر بالمأساة المروعة.

لقد شعر عياش بالغضب الشديد، حرّاء المجزرة، وأقسم أمام رفاقه بأن انتقامه سيشعر كل الإسرائيليين وحكومتهم بندم عميق، فردّ على هذه المجزرة المروّعة في 6 نيسان/أبريل من العام 1996. يومها، أصبح رائد زكارنة أول انتحاري من حماس. فقد حمل عبوة ناسفة جهزها عياش، إلى محطة للحافلات في "العفولة" وفجرها، ما أدّى إلى مقــتل ثمانية إسرائيليين وجرح أربعة وأربعين آخرين. عياش، الذي حزن لخــسارة رائد، وإن حدمة للقضية، تعهد بأن هذه العملية ستكون جزءاً صغيراً من المخطط الشامل الذي أعدّه.

وعلى خلفية ذكرى الأربعين لمجزرة الحرم الابراهيمي في الخليل (10)، أطلق عياش العنان لسلسلة من الهجمات المتتالية. بعد أقل من اسبوع، في 13 نيسان/أبريل، فحر عمار عمارنة نفسه بحزام ناسف من صنع عياش على متن حافلة

في الخصيرة داخل المنطقة الخضراء، فقتل ستة إسرائيليين وجرح ثمانية وعشرين آخرين، من بينهم ثمانية عشر جندياً إسرائيلياً. وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر من العام 1994، عند الساعة 8.55 صباحاً، في ساعة الذروة، إستقل صالح نزال إحدى الحافلات العائدة لشركة النقل "دان" تحمل الرقم 5، قرب ساحة ديزنغوف في تل ابيب، حيث أدى الفعل نفسه، فقتل معه إثنين وعشرين إسرائيلياً وجرحت ثمانية وأربعين آخرين. هذا الهجوم دفع اسحاق رابين إلى قطع زيارته إلى لندن والعودة فوراً إلى إسرائيل لعقد اجتماعات طارئة مع الأجهزة الامنية وتحديد خطة تصفع حداً لحكم الإرهاب الذي يمارسه عياش. عند هذا الحد، بلغ مجموع الذين قتلهم "المهندس" وطلابه سبعين شخصاً على الأقل وأكثر من أربعمئة جريح.

لقد أدرج الإسرائيليون اسم عياش على لائحة المطلوبين منذ اكتشافهم سيارة مليئة بالمتفحرات في ضاحية رامات إفعال، قبل عامين، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1992. ومع تصعيده لعملياته التفجيرية، كثف الإسرائيليون بحثهم عنه، فاعتقلوا والدته، الحاجة عائشة، ووالده وشقيقيه مرعي ويونس مرّات عدّة. لقد فقد والده حاسة السمع نتيجة التعذيب الذي تعرّض له في الاعتقال. كما نالت قريته قسطها من العقاب، إذ حرمت من الكهرباء وأهملت صيانة طرقاقها.

اسحق رابين هو من أطلق لقب "المهندس" على عياش خلال أحد اجتماعات الحكومة. وفقاً لجدعون عزرا، أحد القادة السابقين لجهاز الشاباك، كان رابين مذهولاً من طاقة عياش وقدرته على الاحتمال. لقد حيّر عياش الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية والبلاد بأسرها وفاقهم جميعاً دهاء. كان مراوعاً للغاية وقادراً على المتملص في أصعب الظروف، حتى ألهم شبهوه بالشبح الذي يطاردهم، وبالكابوس الذي يقض مضاجعهم. وكتب المحللون الإسرائيليون في ذلك الوقت، أن شبح عياش قد استأثر بحياة رابين، الذي سحر الجيش بكامله، والأجهزة الامنية وكميات هائلة من المال في سعيه لاعتقاله.

منح بعض المفكرين الإسرائيليين "المهندس" صفة رجل العام 1995 بسبب عمق تأثيره على الشعب الإسرائيلي في ذلك الوقت. فقد أجبرتهم مآثره على اعتماد خيارات سياسية محدّدة، لا سيما ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة. وخصص العديد

مسن البرامج التلفزيونية والاذاعية لمناقشة الظاهرة التي مثلها. أما البرنامج التلفزيوني السذي أثار ضحة كبيرة، فكان برنامجاً حوارياً عُرض في 25 كانون الثاني/يناير من العام 1995. فقد دعيت هيئة من أربعة محللين لمناقشة استراتيجية عياش وتكتيكه، وبسشكل خاص، لتقويم أسباب فشل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية المختلفة في القسبض عليه. كانست الهيئة المذكورة تضم قائد الشاباك السابق شمعون رومح، والمراسل التلفزيوني الخبير في شؤون الشرق الاوسط إيهود ياري. علق شمعون رومح مساخراً بالقول: "إنه لمن دواعي الأسف أن أجد نفسي مضطراً للإقرار بإعجابي بمذا الرجل الذي يبرهن عن قدرات هائلة وخبرات تفوق كل الحدود. "

لكن الأمور ازدادت صعوبة بالنسبة لعياش بعد موت صديقيه على عاصى وبنشار العامودي، وكلاهما من الناشطين في كتائب القسام. فقد كان عياش يثق هما ويعمل معهما بشكل وثيق. ولما نقل مسرح عملياته من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، شكل هذا الأمر ضربة موجعة بالنسبة للاستخبارات الإسرائيلية التي اعتقدت بألها كادت أن تطبق عليه.

"انه رجل خجول، قليل الكلام". هكذا تصفه زوجته أسرار في إحدى المقابلات عبر الانترنت (١١). لقد انتقلت أسرار مع ابنها إلى منزل حميها في الضفة الغربية، منذ أن بدأ الإسرائيليون يطاردون زوجها. من وقت إلى آخر، كان عياش يبعث اليها برسالة كتبها بخط يده، يسألها فيها إن كانت ترغب بلقائه في غزة. كان أحد رفاقه يحضر إلى قرية حميها مستخدماً كلمة سر متفق عليها مسبقاً، ليؤكد بأنه رسول مأمون، ويرافق اسرار وابنها وحماتها إلى غزة. عادة ما كان المشاب مزوداً بأوراق هوية مزورة تسمح له باجتياز نقاط التفتيش الإسرائيلية. كانوا يبدّلون السيارة التي يستقلونها بعد كل نقطة تفتيش، كتدبير إحتياطي، رغم أنه في ذلك الوقت، كان من السهل نسبياً على النساء والاطفال المرور.

تقسول أسرار عن زياراتها إلى غزة: "لم يكن زوجي يمكث سوى ساعات معدودة في المكان نفسه. ثم يخرج دون أن يفصح عن وجهته". هي أيضاً لم تكن تقسيم في منزل واحد لأكثر من أسبوع. "لم أكن أقابل أحداً حتى لا أثير السشكوك. أنام والقابل الدوية قرب رأسى، وبندقيتي بجواري. لقد أتقنت

استخدامها، بما أن حياتنا كانت معرّضة للخطر في كل لحظة. لذا، كنت مستعدّة نف سياً لأية مداهمات يقوم بها الإسرائيليون. كنت أعلم بألهم سيستغلونني كوسيلة للضغط على زوجي".

وتواصل أسرار الإفصاح عن ظروف حياتها الصعبة: "ذات مرة، لازمت المنيرل مدة أسبوع كامل لأنني لاحظت بأن الجيران بدوا وكأتهم يشكون بشيء ما. اضطررت أن أختفي عن أنظارهم، فلا أرى أحداً غير زوجة أحد رفاق يجيى السيق كانت تحضر لي ولابني الطعام مرة في اليوم، ولا تمكث معنا أكثر من عشرين دقيقة. وذات يوم، داهم الإسرائيليون المنزل. فاضطررت أن أختبئ وولدي براء داخل الخزانة، وأن أحكم إغلاقها علينا. الغريب أن براء، الذي لم يتحاوز الأربع مسنوات، كان واعياً لحجم الخطر الذي يهدد حياتنا وحياة والده. بدلاً من أن أهدئ أنا من روعه حتى لا ينبث ببنت شفة، وضع هو يده على فمي حتى لا أتفوه بكلمة! حتى عندما كان يخرج ليلعب مع أولاد الحيّ، كان يُعرّف عن نفسه باسم "أحمد"، ولا يفصح عن هويته أبداً".

في مسساء يوم خميس، كان عياش يستعد للنوم في احد المنازل الآمنة في حيّ يقع بين بيت لاهيا ومخيم حباليا، شمال قطاع غزّة. لكن هدير طائرة تحلق في السماء أثار توتره. وبما أنه كان دائم الانتقال من مكان إلى آخر، قرّر التوجه جنوباً إلى رفح لقضاء الليل في منزل آمن آخر اعتاد اللحوء إليه منذ نحو خمسة أشهر. كان المنزل ملكاً لصديق قلم وأحد زملاء الدراسة في جامعة بير زيت يدعى أسامه حماد. كانا قد تصادقا قبل عشر سنوات عندما عرفا الهما يعيشان في قرية أبو قش على مقربة من مبنى الجامعة في الضفة الغربية.

اقتصرت بداية الكلام بين "المهندس" وصديقه على الأمور التقليدية التي عادةً ما يناقشها الأصدقاء القدامى. ثم تناول عياش موضوع العمليات العسكرية، فأشار إلى ضرورة تنفيذ المقاتلين المزيد من الهجمات داخل إسرائيل، كي تصل الرسالة إلى السياسيين الإسرائيليين ومفادها بأن سياساقم لن توفر لهم الأمن، بل ستسبب المزيد من القتل. ثم بدّل عياش الموضوع ليعبر عن مدى اشتياقه إلى أهله وعائلته، ما ذكر أسامه بأن يخبره بأن والده عبد اللطيف كان يحاول الاتصال به عبر الخط

الارضي في مقرّ إقامته السابق، لكن عطلاً طرأ على الخط، فاتصل بأسامه على رقم الخلوي الذي كان عياش قد أعطاه إياه وقد خصصه للحالات الطارئة.

في صباح السيوم التالي، قرابة الساعة الثامنة، حضر قريب أسامه حماد، ويدعى كمال، حاملاً رسالة إلى أسامه مفادها أن همة من يحاول الاتصال به من إسرائيل على رقم الهاتف الخلوي الذي يتشأركانه. تبادل الرجال الثلاثة أطراف الحديث، وبعد وقت قصير، رنّ الهاتف، فأعطاه كمال رأساً إلى قريبه. لم يكن ذاك الاتصال المتوقع من إسرائيل، بل والد عياش القلق على ابنه. غادر القريبان الغرفة كي يسمحا لعياش بالتحدث إلى والده على انفراد. بعد قليل، سمع دوي انفحار هائل، وارتفع الدخان من الغرفة. هرع أسامه إلى الغرفة، فوجد صديقه عمدداً على الارض، وفي الجانب الأيمن من رأسه فجوة كبيرة. أخبرني بأن عياش قتل حتماً على الفور، في حين أنه يذكر سماعه هدير محرّك طائرة إسرائيلية تبتعد عن المكان. يشتبه أفراد كتائب القسام بأن الطوافة أرسلت إشارة إلى قنبلة صغيرة مدسوسة داخل الهاتف الخلوي. لقد نجحت الاستخبارات الإسرائيلية أخيرياً في الإيقاع بفريستها، وقد ساعدها على ذلك أحد المخبرين هو كمال

تـساءل أفراد حماس عمّن يمكن أن يحلّ مكان صانع القنابل البطل. الدكتور عمسود الزهار، وزير خارجية حماس في أول حكومة منتخبة في كانون الثاني/يناير من العام 2006، تحدّث معي عبر الهاتف بعد اغتيال عياش. قال لي إن موت عياش سيخلق "فراغاً كبيراً داخل الحركة". لكنه اضاف: "لقد نقل المهندس مهاراته في صنع القنابل إلى جيل جديد من شباب غزّة". وتابع قائلاً إنه خلال الشهر الذي سبق وفاته، كان عياش قد توقف عن استخدام الاجهزة الخلوية، شارحاً لأصدقائه أنه يخشى دنو الاستخبارات الإسرائيلية منه. كما نبه أهله إلى وجوب الاتصال به فقط عبر الخط الأرضي. لقد استغل كمال حماد هذا القصور الواضح في التدابير الامنية التي تتخذها حماس، وأبلغ الاستخبارات الإسرائيلية بأن قريبه أسامه يؤمن ملاذاً آمناً للمهندس. فوضعوا السيناريو الذي بموجبه تمّ تركيب قنبلة صغيرة مؤقتة داخل أحد الهواتف الخلوية، على أن يعطى الهاتف إلى عياش عندما تسنح الفرصة.

ولسخرية القدر أن "المهندس"، المشهور بصنع القنابل المتطورة، وكأنه عندما انفحر هاتف خلوي في أذنه، قد قتل نفسه بيده.

كان كمال حماد، وهو رجل اعمال ينشط في المجال العقاري، يملك مبنى في شارع الناصر في غزّة، استأجر فيه رئيس أحد أجهزة الاستخبارات التابعة للسلطة الفلسطينية موسى عرفات شقته. أخبر حماد أفراد عائلته أن الاستخبارات الفلسطينية تحاول اعتقال عياش، في محاولة منها لضبط نشاطات حماس العسكرية التي بدأت تسكل إحراجاً للسلطة الفلسطينية. على الأرجح أنه كان يحاول التملص من شعوره بالخجل لتعامله مع الإسرائيليين.

أسامه حماد هو الشاهد الوحيد على عملية الاغتيال. لقد أخبرني أن قريبه كمال كان قد ألمح له مراراً بوجوب اقتنائه هاتفاً خلوياً، واقترح عليه أن يشاركه هاتفه. في بعض المناسبات، كان كمال يعير أسامه هاتفه لمدّة يوم أو يومين لكي يعتاد عليه، ثم يسترجعه.

رغم تقاضيه المال من الإسرائيليين لقاء تعاونه معهم، إلا أن إحساساً بالذنب خالج كمال حماد في لحظة ما، فحذر عياش من الخطر الذي يحيط به، وطلب منه ان يأخذ حانب الحيطة والحذر. لكن عياش أجابه على نحو فلسفي، إذ قال له إن احداً لا يموت قبل أوانه، وإنه يدرك تماماً بأن أيامه معدودة.

اعــتاد عبد اللطيف، والد عياش، أن يتصل بابنه عبر خط أسامه وكمال المسترك، لكن عياش، ونظراً لضرورة اتخاذه أقصى تدابير الحيطة بحكم تعرضه الدائم للملاحقة، طلب من والده استخدام الخط الارضي فقط، ورتب بحذر أمر اتــصاله به صباح كل يوم جمعة فقط. في ذلك اليوم، يوم الجمعة الموافق في 5 كانــون الثاني/يناير من العام 1996، بدا وكأن الخطوط الارضية قد قطعت في كانــون الثاني/يناير من العام 1996، بدا وكأن الخطوط الارضية قد قطعت في والــد عياش بأسامه على رقم هاتفه الخليوي ليبلغه بأنه لم يتمكن من الاتصال والــد عياش بأسامه على رقم هاتفه الخليوي ليبلغه بأنه لم يتمكن من الاتصال بابنه، فانتابه قلق شديد. بعد ثوان قليلة من إجابته على الهاتف، فيما كان يغادر الغــرفة، سمع أسامه آخر كلمات قالها المهندس: "أبي، لا تتصل بي على الهاتف الخلوي".

أكد لي الدكتور الزهار أن كمال حماد كان من أعضاء حماس، وتقول الشائعات بأن الاستخبارات الإسرائيلية دفعت له مليون دولار كمكافأة لقاء قتل عياش. وضماناً لسلامته الشخصية، انتقل كمال للعيش في منزل آمن داخل إسرائيل.

دعا الزهار السلطة الفلسطينية إلى إعادة الاسلحة التي صادرتها من حماس، حتى تتمكن الحركة من حماية مقاتليها إزاء الكم الهائل من المخبرين الذين ما يزالون أحراراً وناشطين في القطاع. نفذت السلطة الفلسطينية مداهمات عدّة على منازل تخص ناشطين من الجناح العسكري لحماس، لاقتناع السلطة بألهم يسعون إلى تقويض اتفاقيات السلام التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل.

محمد دحلان، الذي كان مسؤولاً عن الاجهزة الامنية الفلسطينية، حمّل إسرائيل مسسؤولية قتل عياش، قائلاً إن حماس احترمت الاتفاق الضمني الذي تمّ التوصل إليه مع إسرائيل والقاضي بعدم تنفيذ مزيد من الهجمات التي تسفر عن مقتل عدد كبير من المدنيين الإسرائيليين. وانتقد موقف إسرائيل قائلاً: "بحسب اعتقادهم، إن كل فلسطيني مطلوب من إسرائيل، بمن فيهم انا من يتولى التنسيق معهم". لقد توقع دحلان فشل إسرائيل في حماية حدودها، بعدما توعدت حماس بالانتقام لموت عياش، كما سبق لها أن فعلت بعد الهجوم الذي قام به باروخ غولدشتاين في الحرم الابراهيمي.

وصف مسؤولون في حماس وفي السلطة الفلسطينية قطاع غزّة بأنه صار يعجّ بالمخبرين الإسرائيليين بعد عقود طويلة من الاحتلال والترهيب. وقد اخبرين محمد دحلان ما يلي:

"الإسرائيليون يرغمون الناس على العمل لحساهم عن طريق ابتزازهم، ويحوّلون حسياهم إلى جحيم. لو اننا اخترنا ان نتحمل مسؤولية الدفاع عن عياش وحمايته، لما اقترب منه الإسرائيليون أبداً. إننا نوفر الحماية لعدد كبير من الناشطين وهم لا يزالون على قيد الحياة. احتجزنا هاني العبد، وهو ناشط من حماس، لمدّة شهرين، لكن حالما اطلقناه من معتقلاتنا، تعرض للاغتيال". لطالما أصر مسؤولون في السلطة الفلسطينية على أن قادة حماس والناشطين التابعين لجناحها العسكري غير حذرين أمنياً. كانت الاستثناءات قليلة، لكنهم سمّوا محمد الضيف على سبيل المثال.

عسيّن محمد ابراهيم دياب المصري، المعروف بمحمد الضيف من حان يونس، حلفاً للمهندس نظراً لما يتمتع به من موهبة في تنظيم الهجمات. تعلم في الجامعة الإسلامية في غرزة وعمل بشكل وثيق مع عماد عقل وعياش. كان قد شكل هدفاً بالنسسبة لإسرائيل لأكثر من عقد من الزمن، إذ اعتبرته مسؤولاً عن موت عشرات الأشخاص في عمليات استشهادية منذ العام 1996. نجا الضيف من خمس محاولات اغتسال على الأقل، بما فيها هجومين بالصواريخ بواسطة الطوافات في آب/أغسطس وأيلول النين من حراسه. وعلى غرار يجيى عياش، يقال إنه صانع قنابل ماهر وإنه كان عضواً في الفريق الذي صمّم وأنتج صواريخ القسام القصيرة المدى. كما يصفه عارفوه عضواً في الفريق الذي صمّم وأنتج صواريخ القسام القصيرة المدى. كما يصفه عارفوه العسام عضواً في الشريط الذي نشرته العام 2005، فإن هذا الأمر لم يبدّد الغموض الذي يلفه. في الشريط الذي نشرته العام 2005، فإن هذا الأمر لم يبدّد الغموض الذي يلفه. في الشريط الذي نشرته العسام القسمام، وحده الضيف عدّة تمديدات ضد إسرائيل عشية انسحابها من غزّة: "لقسد احتليستم ارضنا. ها انتم اليوم تغادرون غزّة أذلاء. حماس لن تنزع سلاحها "لقسد احتليستم ارضنا. ها انتم اليوم تغادرون غزّة أذلاء. حماس لن تنزع سلاحها وستواصل نضالها ضد إسرائيل إلى أن تمحوها عن الخريطة".

آخر ظهور علني ليحيى عياش سجّل في مراسم تشييعه. لقد حُمل نعشه عالياً فوق بحر جامح من المؤيدين الذين قدّر عددهم بربع مليون شخص. وتدفق مقاتلو القسّام بقوة، عارضين القدرة الكاملة لجناح حماس العسكري، في تناقض واضح مع ما كانوا يقومون به في السابق عندما كان يقتصر عتادهم على البنادق البلاستيكية والعصي والخناجر ورشاش وحيد من نوع "كارل غوستاف". هذه المرة، كانوا واثقين إلى درجة التحدي، بأن إسرائيل، مهما نفذت من مطاردات واغتيالات، لن تنجح في إخماد عزم الجناح العسكري لحماس.

### جامع السلاح

ما من أحد شعر بالأسى لموت عياش أكثر من عدنان الغول. كان عدنان مسؤولاً عن صناعة وتوزيع الاسلحة، وعن تطوير صواريخ القسام تحت إشراف محمد الضيف. في بداية الثمانينيات، قبل انطلاقة كتائب القسام بشكل رسمي، كان قد ذاع

صيت الغول وصار اسمه لامعاً داخل حركة حماس. على غرار عدد كبير من الشبان، انتمـــى الغول بدايةً إلى حركة "الاخوان المسلمين" في مسقط رأسه، المغراقة، جنوب مدينة غزّة. كانت مهمته تقضي بجمع الاسلحة، لكنه كان أيضاً ينفذ الهجمات ضد القــوات الإســرائيلية المحــتلة. قتل رون تال، قائد الشرطة العسكرية في قطاع غزّة، وفيكتور رجوان، أحد قادة جهاز الشاباك، في أيلول/سبتمبر من العام 1987. إثر تلك الهجمــات، صادرت القوات الإسرائيلية كميات ضخمة من الاسلحة التي كان الغول قد جمعها، وادرجت اسمه في مستهل قائمة المطلوبين من قادة حماس، حتى قبل اندلاع الانتفاضـــة الاولى. فهــرب عبر غزّة بحراً في 11 كانون الثاني/يناير من العام 1988، وتسلل إلى داخل مصر بمساعدة بعض الصيادين ثم نرل على شاطئ العريش، حيث أمضى الليل. في صباح اليوم التالي، اتصل بأحد اقاربه الذي نصحه بأن يسلم نفسه إلى الـــسلطات المصرية، بعدما تبيّن أنه لا يحمل أوراق سفر أو مال. ويتذكر الغول أنه تمّ استحوابه بتهذيب، وعومل باحترام (12). لكن قيل له إنه سيبقى محتجزاً إلى حين إنجاز معاملات ترحيله إلى خارج البلاد. بعد شهرين، في 21 آذار/مارس، أخذ إلى المطار ووضع على متن طائرة متوجهة إلى سوريا. أمضى خمس سنوات في المنفي، طوّر خلالها مهاراتـــه. فأثناء وجوده في سوريا ولبنان وإيران، تلقى الغول تدريباً مكثفاً وحسصل حسبرة واسمعة في صنع الصواريخ والمتفحرات والقنابل اليدوية والاسلحة الخفيفة. أطلق عليه كثيرون من الخبراء العسكريين الفلسطينيين لقب "أبُ صناعة الاسلحة". عاد في العام 1994 إلى غزّة عبر مصر، مستخدماً طريق السباحين، وحاملاً معــه أربعــين كيلوغــراماً مــن المتفجرات من مادة الــ "تي. ان. تي" وغيرها من "التذكارات" التي جمعها خلال رحلته الطويلة، وهي مواد لم تكن متوفرة في غزّة. فور عودته، رُقي إلى رتبة رئيس قسم الاسلحة في كتائب القسّام.

في منتصف التسعينيات، كان عديد كتائب القسّام في الضفة الغربية وغزّة يحصى بالعشرات، وحتى في أفضل الظروف، لم يكن ليبلغ المئة. نظراً لقلة عدد أفسرادها، قضت استراتيجية كتائب القسّام بالاعتماد على النوعية لا على الكمية، وعلى العمل ضمن خلايا صغيرة. لقد ركزت هذه الخلايا جهدها على اختيار الاهداف ومراقبتها، وعلى القيام بمهمات استطلاع وعلى تنفيذ العمليات الميدانية.

شكل لقاء الغول بيحيى عياش في العام 1995 نقطة تحول في مسيرة الغول المهنية. معاً، قاما بالتخطيط لعمليات عسكرية وبصنع القنابل من المواد العادية المتوفرة للعموم. ساعدهم أفراد آخرون من كتائب القسّام، أمثال يوسف أبو هين وسعد العربيد. بعد اغتيال عياش، عقد الغول عزمه على الانتقام، فخطط في العيام 1996 لخمس هجمات خطيرة، أدت إلى مقتل واحد وستين إسرائيليا وإلى جرح العيشرات. هذه الهجمات الانتقامية القاتلة أرغمت السلطة وإلى جرح العيشرات. هذه الهجمات الانتقامية القاتلة أرغمت السلطة الفلسطينية على اعتقال عدد كبير من الناشطين في حماس، من بينهم الغول. لكن تمكن بعد بضعة أشهر من الفرار من السحن. لكن ألقي القبض على زوجته وعدد من أفراد عائلته في محاولة لاستدراجه. عندها، جاء دور ابو بلال (كما كان يُسمى الغول)، ليحد اسمه مسجلاً في أعلى قائمة المستهدفين بالاغتيال من قبل إسرائيل.

المحاولـــة الاولى لاغتـــيال الغـــول حصلت في ربيع العام 1998 على يد مخبر إســرائيلي. كـــان "و. س". يعــيش في ســوريا، وسبق له أن انتمي إلى الجبهة الديموقــراطية الشعبية لتحرير فلسطين. نجح في التعرّف إلى الغول من خلال قريب لــه، فطلب مساعدته للحصول على وظيفة مع السلطة الفلسطينية. "رفضتُ طلبه بكــل تهــذيب، لكنه عاد في وقت لاحق يسألني إن كنت أرغب في شراء رشاش "كلاشــنكوف" ومسدس بسعر جيد، مدعياً أنه يحتاج إلى المال للسفر". ويروي الغول أهما التقيا في مطعم حيفا في غزّة، ومن هناك، ذهبا إلى شقة "و.س".، حيث تفاوضًا على ثمن زهيد للأسلحة. دخل "و. س". المطبخ لاعداد القهوة ثم قدمها سياق الأحداث: "بعد ثلاث ساعات، بدأت أتقيأ كل خمس إلى عشر دقائق". عند منتصف الليل، أدخل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزّة حيث مكث طيلة أسبوعين. لقد أنقذه طبيب ألماني من الموت. وفيما كان يتعافى من آثار السمّ الذي دُسٌ في قهــوته، أبلغ الغول الاستخبارات الفلسطينية بما تعرّض له، لكن، في هذه الاثسناء، كسان "و. س". قد فر إلى إسرائيل (١٦). نجا عدنان من السمّ القاتل لكن تأثرت صحته سلباً بسبب مفاعيله وتداعت من حرّائه. المحاولة الثانية لاغتيال الغول تمّت في 22 آب/أغسطس من العام 2001، عندما كان الغول، برفقة سعد العربيد، يختبر إطلاق أول صاروخ قسّام في منطقة المغراقة. يسومها، أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخاً على سيارة الغول، ظناً أنه في داخلها. لكن ابنه البكر، بلال، البالغ الثامنة عشرة من العمر كان يستقلها. كان سبق لبلال أن اقترح على والده أن يتبادلا سيارتيهما، بعد أن لاحظ تحليقاً لافتاً لطوافات الأباتشي في ذلك اليوم. هكذا، قضى بلال مكان والده.

المحاولة الثالثة وقعت بعد سنتين، عندما داهمت القوات الإسرائيلية منسزله. مسرة أخرى، نجا الغول من الموت. تولى ابنه الثاني محمد وأحد الاقرباء ويدعى عمران، إضافة إلى أحد الجيران واسمه زكريا، الدفاع عن المنزل، فخطفوا أحد الجينود. عندها، حصل تبادل لاطلاق النار، أسفر عن قتل الجنود عدداً كبيراً من الأشخاص من بينهم محمد وعمران وزكريا. ثم دمّر المنزل بالكامل.

قـبل أربعة أشهر من بدء انتفاضة الاقصى في أيلول/سبتمبر من العام 2000، احـتمع صلاح شحادة، قائد الجناح العسكري لحماس، مع محمد الضيف وعدنان الغـول وغيرهما من كبار المسؤولين في القسّام، لمناقشة عملية إعادة تجميع حلايا حماس العسكرية. فقد بدأت الحركة تعاني من تأثير الخسائر الجسيمة التي تكبدها، سواء بسبب تعرّض أفرادها للاعتقال أو للاغتيال على أيدي السلطة الفلسطينية او الاسـتخبارات الإسـرائيلية. قرّر الغول التركيز على تطوير الاسلحة فقط. فوضع استراتيجية لتسليح حماس بدءاً بالقنابل اليدوية والاسلحة المضادة للدبابات، وصولاً إلى أحـزمة المتفحرات للانتحاريين وصواريخ القسّام. لقد تولى أيضاً مسؤولية تدريب المئات من محندي القسّام.

نـضال فتحـي رباح فرحات، الإبن البكر لمريم فرحات التي انتخبت لاحقاً كـنائب في المجلس التشريعي عن حماس، كان من أفراد فريق تطوير الاسلحة التابع للغول. لقد طوّر نموذج صاروخ القسّام الذي استخدم منذ العام 2001 لاستهداف مـدن وبلـدات عدّة في إسرائيل، إذ صار يصل مداه إلى نحوعشرة كيلومترات. بحسب صلاح شحادة، إن الصواريخ التي تحمل نحو زنة عشرين كيلوغراماً (14) من المتفحـرات "مـصنوعة من مواد أولية بسيطة. حتى أن النساء يستطعن صنعها في

المنزل ((15). إن هذه الصواريخ تطلق بشكل مستمر من بيت حانون على الطرف السشرقي من قطاع غزة، ما جعل المدينة تحمل لقب "مدينة القسام"، فيما تتحمل مستوطنة سيديروت الإسرائيلية القريبة من الحدود الشمالية لقطاع غزة عبء تلقي تلك الصواريخ.

وفي 16 شباط/فبراير من العام 2003، تلقى نضال خبراً مفاده أن الجزء الثاني مسن الطائرة الصغيرة الموجهة عن بعد التي كان يقوم بجمع أقسامها، قد وصل إلى منسزله في حيّ الزيتون في مدينة غزّة. حمل إليه الخبر عميل عربيّ إسرائيلي. شعر نصال بشيء من الريبة. رغم ذلك، ذهب إلى حيّ الزيتون. عندما وصل، كانت بحموعتان من كتائب القسّام قد سبقتاه إلى هناك واقترحتا عليه الاشراف على عملية الجمع النهائية للطائرة نيابة عنه. إلا أن نضال كانت قد تبلغ بواسطة هاتفه الخلسوي بوجوب أن يتحمل شخصياً مسؤولية جمع الطائرة. وفقاً للموجودين في المكان، لقد باشر بالعمل فوراً، مستخدماً كتيب تعليمات مفصل.

لقد أنارت هذه القطعة التكنولوجية المتطورة حماسة نضال ورفاقه، لاعتقادهم ألها ستمكّنهم من إحراز تقدم في حرهم ضد إسرائيل. كانت الطائرة معدة لـ تتحلق فوق المستوطنات الإسرائيلية كجهاز استطلاع، كما يمكن استخدامها كطائرة انتحارية بدون طيار. فيما كانوا يفحصون القطعة الجديدة، تنبهوا إلى صوت طائرة إسرائيلية تحوم فوق المنطقة. بعد بضعة ثوان، انفجرت المواد المفخخة التي كانت مخفية داخل أحد أقسام الطائرة، فقتل نضال فرحات وأكرم فهمي وأيمن مهنا، وجميعهم من كبار المسؤولين في كتائب القسام، إضافة إلى ثلاثة أعضاء آخرين. القيادي في حماس، عبد العزيز الرنتيسي حمّل وزير الدفاع الإسرائيلي شاوول موفاز مسؤولية موهم. في اليوم التالي، شارك أكثر من مئة مقاتل خمسين ألف فلسطيني في مسيرة تشييعهم الجماعي. وانضم أكثر من مئة مقاتل مسلح من كتائب القسام إلى كبار قادة حماس – الشيخ احمد ياسين، عبد العزيز مسلح من كتائب القسام إلى كبار قادة حماس – الشيخ احمد ياسين، عبد العزيز الرنتيسي، اسماعيل هنية وغيرهم – في مقدمة الموكب الذي انطلق من مستشفى الشفاء في غزة وبلغ مقبرة الشهداء شرق المدينة حيث ووري الرجال الثلاثة معاً الشياء، إنفاذاً لوصيتهم.

كان أبو حسين واحداً من زملاء نضال في فريق عدنان الغول لتطوير الاسلحة. لقد صمم صاروخ "آر. بي. جي" محلي الصنع، معروف بـ "صاروخ ياسين" تيمناً بالشيخ احمد ياسين. زعم أبو حسين أنه يستطيع أن يصنع قنبلة من لا شيء. ويقول رفاقه، إنه لم يضع سلاحه جانباً منذ نحو عشرين عاماً، لأنه كان مطارداً باستمرار من قبل الإسرائيليين أو مخبريهم. "بساتين البرتقال في غزة تعرفني جيداً!" هذا ما قاله لي ضاحكاً، في إشارة إلى مخبئه الاعتيادي.

في 22 تـــشرين الأول/أكتوبر من العام 2004، استطاعت إسرائيل أن تحاصر خــبير الاســلحة الــبالغ من العمر 46 عاماً، وأطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية صــاروخين على سيارته لدى مرورها في شارع يافا في مدينة غزّة، وهو في طريق عــودته مــن صلاة الجمعة المسائية. أتت النيران بالكامل على السيارة التي كانت معملة بالمتفجرات. اسماعيل هنية، الذي كان مسؤولاً عن مكتب الشيخ احمد ياسين وقتــئذ، تقــدم مــوكب التشييع ووصف وفاة أبي حسين بألها "خسارة لحماس وخسارة للشعب الفلسطيني".

كان قادة حماس يتعرّضون الواحد تلو الآخر للاغتيال، بمن فيهم الأب المؤسس لحماس، الشيخ احمد ياسين، والعديد من رفاقه مثل الدكتور الرنتيسي وصلاح شحادة وابراهيم المقادمة والدكتور اسماعيل أبو شنب، إضافة إلى عدد كبير مسن الأعضاء في الحركة. لكن هذا الأمر لم يضع حدّاً لنشاط الحركة و لم يقوق حسناحها العسكري. فالمنظمة السرية التي كانت قد بدأت عملياتها في يقوق حناحها العسكري، فالمنظمة السرية التي كانت قد بدأت عملياتها في الكانون السباب المسلحين برشاش قديم فقط لا غير، تمكّنت أن تبرهن للعالم بعد أربعة عشر عاماً، المسلحين برشاش قديم فقط لا غير، تمكّنت أن تبرهن للعالم بعد أربعة عشر عاماً، المسلحين برشاش قديم فقط لا غير، تمكّنت أن تبرهن للعالم بعد أربعة عشر عاماً، المسلحين الشرق الأوسط.

في صباح 25 حزيران/يونيو من العام 2006، خطفت مجموعة من الفلسطينيين المنتمين إلى ثلاث مجموعات ناشطة مختلفة، هي "كتائب عز الدين القسام" و"سرايا القددس"، الجاناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" و"كتائب الناصر صلاح الدين"، الجاناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، العريف الإسرائيلي الشاب،

البالغ من العمر تسعة عشر عاماً، جلعاد شاليط. لقد اجتاز مقاتلو الأجنحة الثلاث الحدود بين غزّة وإسرائيل عبر نفق يمتد على طول 800 متر، وينتهي عند نقطة تمركز للجيش الإسرائيلي قرب "كيريم شالوم" أو "كرم أبو سالم" عند الطرف الجينوبي لقطاع غزّة. هاجموا نقطة التفتيش فقتلوا جنديين وجرحوا أربعة آخرين قبل أن يخطفوا العريف شاليط ويأخذوه عبر النفق إلى قطاع غزّة.

بعدها، نجح مقاتلو حزب الله بالتسلل عبر "الخط الأزرق" إلى داخل إسرائيل مسن جنوب لبنان، في عملية أطلق عليها اسم "الوعد الصادق". ففي يوم الاربعاء الواقع في 12 تموز/يوليو، انتظر مقاتلو الحزب مرور دورية إسرائيلية، فهاجموا سيارتي "هامفي" ثم خطفوا جنديين وقتلوا ثمانية، وجرحوا سبعة وعشرين آخرين. وتعمد مقاتلو الحزب قصف المنطقة الواقعة شمال مستوطنة "شتولا" قرب الناقورة، ما منع الجنود الإسرائيلين من استرجاع حثث رفاقهم. فقد أحجمت القوات الإسرائيلية عن الحنود الإسرائيلين من استرجاع حثث رفاقهم. لغدا وصولها الإسرائيلية عن الحنود الإسرائيلين من المحب الجرحي والجثث. كما دُمّرت دبابة إثر وصولها لمفاجات اذا منا اقتربوا لسحب الجرحي والجثث. كما دُمّرت دبابة إثر وصولها لمساعدة سيارتي السائي المن المفي" المحاصرتين. إلا أن إسرائيل ردّت على هذه العملية بشن حرب واسعة على لبنان، استمرت 33 يوماً، وتوقفت بموجب قرار صدر عن بملس الأمن الدولي حمل الرقم 1701.

وفي تداعيات خطف شاليط، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت أية شروط تتقدم بها حماس لقاء إطلاق سراحه، وأمر جنوده باقتحام قطاع غزة لتحرير رفيقهم المحتجز. على الرغم من كلام رئيس الحكومة الصارم والحاد، فقد بدا واضحاً للندين يعرفون قطاع غزة ويتابعون التطورات التي شهدها بعد الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب منه، أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن يعيد فرض احتلاله على غزة. فالثمن سيكون باهظاً جداً على رئيس الوزراء الجديد السناسية التي ميزت أسلافه.

 والضفة الغربية، إذ اقتصر قوامها على سيارتي "جيب" وعشرات الجنود، وربما دبابة أو دبابتي "ميركافا". في اسوأ الاحوال، كان الإسرائيليون يتعرضون لرشق بالحجارة أو لقصف بقابل الوقود المصنوعة محلياً. لكن، في هذه الايام، يعمل الجناح العسكري لحماس على انتاج اسلحة متطورة. حتى أن القنابل اليدوية العادية مصممة بموجب مقاييس متطورة وفعالة كأية قنابل يدوية مصنوعة في الولايات المستحدة أو الصين، وكل المنتجات تحمل علامة "صنع في غزة على يد القسام". كانت الصواريخ المعروفة ب "القسام 1" و"القسام 2" تستهدف المستوطنات كانست المسوائيلية بشكل منتظم، حصوصاً سيديروت، مسقط رأس وزير الدفاع والمدن الإسرائيلي في ذلك الحين، عمير بيريتس، وتصيبها بأضرار محدودة. اما الآن فقد تم تطويرها. وقد اخسيري أحد كبار قادة القسام خلال وجودي في غزة لتغطية الانتخابات الفلسطينية، بألها مجرد مسألة وقت، قبل أن يتمكن الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية من تصنيع أسلحة تجعل إسرائيل تختبر بعضاً مما تمارسه بحق الشعب الفلسطيني.

# الجواسيس

لم تنجح حركة حماس في تطوير قدراتها الذاتية وتوسيع نطاق عملها ولم يستمكّن جناحها العسكرية من تفعيل قدرته على تنفيذ العمليات العسكرية. فقد بحجت الاستخبارات الإسرائيلية في خرق أجهزة الحركة، من خلال دس عملاء في صفوفها، ومخبرين داخل المجتمع الفلسطيني.

خطط صانعو الاستراتيجية الإسرائيلية للقضاء على قادة حماس النافذين والمؤشرين جماهرياً، لما لهم من دور في الحفاظ على تماسك الحركة. فتمّت تصفية صلاح شحادة والشيخ ياسين والمهندس وعبد العزيز الرنتيسي، بناء على معلومات استخباراتية وفرها عملاء فلسطينيون.

لقد كشفت روايات هؤلاء العملاء عمق الخرق الذي حققته الاستخبارات الإسرائيلية، وطبيعة الأساليب والتكتيكات التي استخدمتها أجهزتما الأمنية، طوال ثلاثة عقود من الوجود الإسرائيلي في غزّة، وفي ظل الاحتلال المستمر للضفة الغربية، لتحنيد فلسطينيين. وتقدّر المنظمات الأمنية الفلسطينية عدد المتعاونين مع إسرائيل خلال هذه المدّة بما يزيد على عشرين ألفاً. على إثر الانسحاب الإسرائيلي مسن قطاع غزّة، اضطر كثيرون منهم للجوء إلى داخل إسرائيل خوفاً من التعرّض للانتقام، فأقاموا في قرى بنيت خصيصاً لإيوائهم.

## أكرم الزطمة

أدرجت إسرائيل إسم صلاح شحادة على رأس قائمة القادة المستهدفين. لقد اعتبرته عدوها الأول، كونه قائد الجناح المسلح والمسؤول الأول عن سقوط مئات القتلى في سلسلة العمليات الانتحارية التي نسقتها ونفذها مجموعته. تعرّض شحادة للملاحقات المستمرة وللمطاردات المكثفة، فصار مجرّد فارّ من وجه القوات الإسرائيلية، ما جعل شيمون بيريس، وزير الخارجية الإسرائيلية آنذاك، يصفه بأنه

"أسامة بن لادن محلي" (1). واستخدمت إسرائيل الكثير من الحيل بهدف القضاء على قسواعد مختلف الفصائل الفلسطينية وأجنحتها المسلحة. في سياق شهادات مسهبة أدلوا بها، شرح فلسطينيون كيف تم تجنيدهم لصالح إسرائيل. لقد تعرضوا لشيق أنواع الإغراء كما للابتزاز الجنسي.

ليل 23 تموز/يوليو 2002، قرابة منتصف الليل، شنّ الطيران الحربي غارة على مسبئ في حيي آهل بالسكان في مدينة غزّة، بناء لمعلومات وفرها للاستخبارات الإسرائيلية مخبر فلسطيني. حوالى الساعة 11:55 ليلاً، فيما معظم الناس نيام، شوهدت مقاتلتا "إف 16" تحلقان لبضعة دقائق، بشكل دائري، قبل أن تطلق إحداهما قنبلة ذكية، زنة طنّ واحد<sup>(2)</sup>. فالهار المبئ المؤلف من طبقتين، متحولاً إلى ركام، مسبباً سقوط منزل آخر وتضرر أربعة. قتل صلاح شحادة على الفور. وقضى معه ستة عشر مدنياً، من بينهم تسعة أطفال ورضيعان، هما رائد مطر البالغ من العمر ثمانية عشر شهراً ودينا رامي مطر، شهران. وجرح ما يزيد على مئة وخمسين شخصاً. كان من الصعب حداً التعرف على الجرحي، فقد تضرّجت وخمسين شخصاً. كان من الصعب حداً التعرف على الجرحي، فقد تضرّجت أحسادهم بالدماء وغطاهم الركام. نقلوا جميعاً إلى مستشفى الشفاء في غزّة. وهسناك، كانت زوجة شحادة، ليلى صفيرة، وابنته إيمان، ومرافقه زاهر نصار، في عداد القتلي (3).

كان الجو لا يزال عابقاً بالغبار حين وصلت إلى محيط المباني المدمّرة، حيث سبق للمخبر الفلسطيني ألذي أرشد الطائرتين الإسرائيليتين إلى المكان، أن اختبأ. كان الجيران الذين لم يقضوا نحبهم في القصف الإسرائيلي، يتوعّدون بالانتقام لمقتل شحادة وللضحايا المدنيين.

أثار هذا الاعتداء المتعمّد على منطقة مزدهمة بالسكان ردود فعل عالمية بلغت حدد الإدانة الدولية. حتى الولايات المتحدة الأميركية، حليفة إسرائيل الوفيّة، وصفت هذا الهجوم بـ "الظالم والقاسي"(4). لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون واجه هذه المواقف الحادّة. وقال في جلسة صباحية لمجلس الوزراء عقدت بعد تنفيذ الغارة، بشيء من الاعتذار: "بالطبع ليست لدينا مصلحة بقصف المدنيين، ونحن نأسف دائماً لسقوط مدنيين". إلا أنه أضاف، مبدّداً أي شعور المدنيين، ونحن نأسف دائماً لسقوط مدنيين". إلا أنه أضاف، مبدّداً أي شعور

بالندم: "لكن، من وجهة نظري، إنّ هذه العملية، هي أحدى أكبر النجاحات التي حقق ناها". حاز هذا التصريح على تأييد نائب شارون لشؤون الاتصالات والإعلام، حدعون مئير، الذي برّره بالقول إنّ هذه الغارة استهدفت "إرهابياً معروفاً، كان مسؤولا عن تنفيذ مئات الاعتداءات ضدّ المواطنين الإسرائيليين في السنوات الأحيرة".

خططت الاستخبارات الإسرائيلية لهذا الهجوم بعدما حصلت على معلومات مسؤكدة عن تحرّكات شحادة وفرها لها أكرم الزطمة. إلا أن الزطمة لم يعترف بخطسورة تداعيات أعماله إلا بعد فوات الأوان. لقد أبدى، عندما كان محتجزاً في أحد السجون التابعة للسلطة الفلسطينية في غزّة، ندماً عميقاً، ولكن متأخراً، إذ قال: "إني أشعر بالألم والأسى. لقد سقط الكثير من الضحايا. إن كل من ارتكب جريمة يجب أن ينال عقابه "(5).

كان أكرم في الثانية والعشرين من العمر، عازب ويقيم في رفح. له سبعة أشقاء وأربع شقيقات. يملك أبوه متحراً متواضعاً للبقالة. كانت طموحاته كبيرة، فالتحق في جامعة الأزهر في مدينة غزّة. بدأ تعاونه مع الاستخبارات الإسرائيلية في مكتبة المركز البريطاني في غزّة. لقد كان طالباً في السنة الثالثة – أدب إنكليزي، حين ارتاد هذه المكتبة لإجراء بحث حول مسرحية شكسبير "الملك لير". هناك، صادف وجود شخص غريب يقرأ صحيفة بريطانية. بادر أكرم إلى التعرف إليه بداعي الفضول. فقال له الرجل إنه يدعى تيري وهو كندي الجنسية واستاذ محاضر في علم الاجتماع في جامعة أوتاوا، جاء إلى غزّة لاستطلاع ظروف عيش الفلسطينيين. ما كاد حديثهما يشارف على نمايته حتى استخدم تيري أكرم كمساعد له في أبحاثه وكمترجم، لقاء حصوله على مئة دولار في الشهر. لاحقاً، قدم تيري لأكرم مزيداً من الاغراء، إذ وعده بمساعدته على السفر إلى كندا. زوّد أكرم تيري بصور فوتوغرافية عائدة له من النوع المناسب لجواز السفر، بغية حصوله على بطاقة هوية من السفارة الكندية في تل أبيب.

غادر أكرم وتيري غزّة، متوجهين إلى السفارة الكندية في تل أبيب، في خطوة بسدت كأنها تمهيد لتعبئة أكرم استمارة تأشيرة سفر إلى كندا. وفي ما بدا أنه محض

صدفة، عرق تري أكرم إلى مواطن كندي آخر يدعى ديفيد. يقول أكرم مستذكراً: "إكتشفت لاحقاً ألهما كانا كلاهما ضابطين في الاستخبارات الإسرائيلية". إعترف ديفيد لأكرم بأنه في الحقيقة عميل إسرائيلي واسمه "أبو محمد". "بدآ بمضايقتي وبابتزازي، مستخدمين صوراً فوتوغرافية مزيفة تظهرني في وضعيات جنسية مريبة، وقالا لي إلهما سيستخدمان هذه الصور ضدي إن لم أتعاون معهما". إن الأزهر جامعة محافظة دينياً، وبالتالي، فإن تلك الصور ستعرض أكرم لإحراج بالغ في حال نشرها.

كلف أبو محمد أكرم برصد "المواجهات" و"الأحداث الساحنة" في غزّة، وبتزويده بأسماء المناضلين الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضدّ المستوطنات اليهودية ومراكز القيادة الإسرائيلية. بعد بدئه العمل مع أبو محمد بمدّة قصيرة، تلقى أكرم إتصالا هاتفياً من عميل آخر أطلق على نفسه إسم "أبو إيهاب". ويقول أكرم في اعترافاته: "طلب مني أن أبدأ بمراقبة الشهيد صلاح شحادة ومنزله إضافة للأشخاص الذين يرورونه، وأن أزوّده بتفاصيل عن السيارات التي يقودولها. للأشرحت لأبو إيهاب أكثر من مرّة أن المبنى حيث يقيم الشهيد مكتظ بالسكان. لكن أبو إيهاب برّر أيّة عملية إغتيال بقوله: "إن لم يتم القضاء على صلاح شحادة هكذا طريقة، فإنه هو من سيتسبب بقتل الكثير من المدنين".

لم تكد تمرّ عشرون دقيقة على تحديد أكرم لمكان وجود شحادة ورفعه هذه المعلومات إلى مرجعه الإسرائيلي، حتى أسقطت الــــ "إف 16" قنبلتها القاتلة.

نفت إسرائيل إدّعاءات أكرم بأن عملاء إسرائيلين تستروا بهويات كندية في سياق تنفيذهم عملية بحسس، إذ أن تمويه هؤلاء العملاء لهوياهم الإسرائيلية الأصلية بهويات كندية كان ليشكل مخالفة فاضحة لوعد سابق قطعته إسرائيل لكندا. فقبل خمس سنوات، إستدعت كندا سفيرها في إسرائيل بعدما ألقي القبض على عملاء تسابعين للموساد ومزودين بجوازات سفر كندية مزورة، إثر فشل محاولة اغتيال استهدفت المسؤول في حماس حالد مشعل في العاصمة الأردنية عمان. يومها، تقدمت إسرائيل بالاعتذار من كندا وقطعت لها وعداً بعدم استخدام جوازات سفر كندية مجدداً.

### حيدر غانم

يعود الفضل في نجاح المزيد من العمليات التي خططت لها الاستخبارات الإسرائيلية إلى عميل فلسطيني آخر هو حيدر غانم، الذي تم استدراجه أيضاً ليعمل لحسابها، ومن دون علمه بأن التقارير التي سبق له أن أعدّها لـ "مركز سنغافورة للدراسات الاستراتيجية" المزعوم، كانت مجرّد طعم أوقعه في الشرك الإسرائيلي.

عندما قابلت حيدر غانم في زنـزانته، طالعني شخص غير حليق الذقن، لكنه بدا لي حاد الذكاء، وعلى درجة عالية من الثقة بالذات (6). كان يخالجه الندم لخيانته "أصدقاء" وثقوا به. واسترسل في الكلام، مفصحاً عن ظروف إجباره على التعامل مع جهاز الشين بيت:

"لقد قرأت إعلاناً في صحيفة يدعو الفلسطينيين العاطلين عن العمل لتقديم سيرهم الذاتية، فحضّرت نص سيرتي الذاتية وأرسلته إلى العنوان المحدّد. فعلت ذلك في لهاية العام 1995، وحائني الردّ في بداية عام 1996. حينها، طلب مني أن أتصل بمركـز الدراســات الاستراتيجية، نظراً لعرضهم علىّ عملاً مرموقاً في الصحافة المكـــتوبة يـــتوافق ومؤهلاتي. وخصّصوا لي مقرّاً في ما يدعى المركز الإعلامي في الـضفة الغربية. بدأت عملي في الصحافة، وصرت أبعث بالمواضيع التي أعدّها إلى مقــرّهم الرئيــسي الموجود في سنغافورة، على ما أفادوني به. ثم طلب مني تحضير دراسات عنن الوضع في قطاع غزّة. لقد عملت معهم حوالي الستة أشهر، ثم أبلغوني بأنه سيطرأ تعديل على مهامي، إذ طلب مني العمل بصفة مراسل تابع لهم في غـزّة، وهذا ما قمت به طوال ستة أشهر إضافية، إلى أن دعوني لزيارتهم في تل أبيب. لقد قدّموا لي عذراً مفاده ألهم لن يتمكّنوا من مقابلتي في مكتبهم، نظراً لما يـشهده من حركة عمل كثيفة، لكنني دعيت أخيراً إليه، لعقد اجتماعنا الثالث. كان ضابط إسرائيلي رفيع حاضراً في الاجتماع، فأدركت للمرّة الأولى أن مدرائي إسرائيليون. عندما بادر الضابط إلى مناقشة الوضع المستجد في قطاع غــزّة، بـــدأت أعى ما تورّطت به. لكنهم عندما شعروا بتردّدي، عمدوا إلى ابتزازي قائلين: "مرّت سنة على بدء عملك معنا، وفي حوزتنا جميع تلك التقارير التي كنت ترسلها إلينا". عـندها، فهـم حيدر أن لا مجال للعودة إلى الوراء، وبدأ يعمل تحت غطاء صحافي في غزّة، رافعاً إلى رؤسائه في الاستخبارات الإسرائيلية تقارير مفصّلة عن أيـة مسألة ذات أهمية. عوض الكتابة عن تظاهرة ما بأسلوب صحافي، كان يملأ تقاريره بتفاصيل هامـة للغاية تعود بالفائدة على الموساد، كأعداد المتظاهرين، وهويات المنظمين والشعارات المرفوعة. كما عزّز اتصالاته بقادة مختلف المنظمات السياسية الفلسطينية، وكشف لي أسماء بعض من أجرى معهم مقابلات: "بالتأكيد أحسريت أحاديث صحافية مع الشيخ أحمد ياسين، قائد حماس، في مناسبات عدّة. بالإضافة إلى ياسين، التقيت من حماس، اسماعيل أبو شنب والدكتور محمود الزهّار. مسن الجهاد الإسلامي، قابلت نايف عزّام ومحمد الهندي ومعظم القادة في السلطة الفلسطينية".

قال لي حيدر إن مراجعه الإسرائيلية طلبت منه التركيز على بعض الشخصيات الأساسية المعنية بالأجنحة العسكرية داخل المنظمات الفلسطينية، وبصورة خاصة على الشيخ أحمد ياسين، قائد حماس، ونافذ عزّام، قائد الجهاد الإسلامي، وجمال أبو سمهدانة، قائد لجان المقاومة الشعبية. "إن المعلومات المتعلقة عما يفكرون به وبتوجهاقم العسكرية وبمخططاقم المستقبلية المرتبطة بالتغيرات السياسية الأخيرة، كانت جميعها محط اهتمام إسرائيلي كبير".

"قبل كل اجتماع، كان عليّ تحضير إجابيّ على سؤالين أساسيين أو أكثر. وكانت هذه الأسئلة تتعلق بالطبع بالمجموعات الإسلامية وعلاقتها بجناحها السياسي، كما بذراعها العسكري، والعلاقة بين الحركة بحدّ ذاها والسلطة الفلسطينية. كانوا دائماً يتوقعون مني أن أتقدّم بشرح مسهب ومفصل عن جميع الحاضرين في الاجتماع، وبسنقل مضمون الأحاديث الجانبية التي حصلت قبل الاجتماع وبعده. لم تكن تلك اللقاءات شبيهة بمؤتمرات صحافية، إذ ألها لا تتمتع بحيكلية محددة، إفساحاً في المجال أمام حديث مفتوح"، كما شرح حيدر.

ويتابع واصفاً تحرّكه: "كنت ناشطاً للغاية في غرّة، تحديداً في منطقة رفح التي شكلت، أثناء الانتفاضة، نقطة ساحنة تخضع لحظر مشدّد. لكن، بفضل علاقاتي، تمكّنت من حضور اجتماعات خاصة وسريّة، ومن الحصول على تفاصيل محظورة،

دون الاضطرار للبحث والتقصي. إذ لسوء حظهم، لم يكونوا متحفظين في مناقشاتهم للشؤون الداخلية والعسكرية الدقيقة، بل كانوا يخوضون أمامي في هذه المواضيع دون أيسة كلفة، لا بل حتى بحرية كاملة، ودون أن يعيروا وجودي أي انتباه".

ترافقت بداية إنتفاضة الأقصى في قطاع غزة وتدفق كم هائل من المعلومات التي وفرها المخبرون للاستخبارات الإسرائيلية. كانت كلها تتعلق بمشاعر الغضب في صفوف الفلسطينين، وعجزهم عن الدفاع عن الفصائل الفلسطينية المنضوية تحست لواء المقاومة. لقد كان ذلك وصفاً واقعياً للوضع القائم، فيما لم يكن أمام عدد كبير من الشبان أي حيار سوى المقاومة. تكثف نشاط حيدر وتوسع نطاقه حين تفاقمست انتفاضة الأقصى: "كنت أحاول تحديد الأماكن التي قد تشهد مواجهات داخل هذه الفصائل، وأن أنقل صورة واقعية عن الوضع الفلسطيني".

كانت التدريبات السي تلقاها هؤلاء العملاء كما أنظمة الاتصال التي استخدموها متنوعة ومرتكزة بشكل أساسي على شخصية العميل وطاقاته الفكرية: "كل ما كسبته خلال عملي معهم هو تعلمي كيفية استخدام الإنترنت. لقد تلقيت درساً هذا الخصوص في مركز في قطاع غزة، وتابعته حتى برعت في هذا المجال. وكان محط اهتمام مراجعي الإسرائيلية، كيف يمكنني تسليمهم رسائل إلكترونية مشفرة دون أن يتم فضح مضمولها، حتى لو فاجأني أحدهم أثناء كتابتي إياها. في البداية، استخدمنا نظاماً هو عبارة عن قرص صغير مربوط مباشرة بمقر الشين بيت، دون الاضطرار للمرور عبر الخادم المحلي. لكن أخطائي التقنية كانت كثيرة، لذا صرت أضغط الملفات، وأستخدم كلمات السر للتمكن من النفاذ إلى الشبكة العامة".

عمليات اغتيال المتعاملين الدموية كالتي حصلت في غزّة لم تردع حيدر غانم عسن مواصلة تعاونه مع الشين بيت، إذ يقول: "كنت في غزّة ذات يوم، عندما رأيت تجمعاً في إحدى الساحات. قيل لي إنه سيتم إعدام مخبر فلسطيني، مثلي أنا، يعمل لحساب الإسرائيلين، بسسب تورطه في اغتيال جمال عبد الرازق في رفح. بداعي الفضول، ذهبت لأشاهد عملية الإعدام".

على مدى عشرات السنين الماضية، زاد عدد المخبرين في شبكة الاستخبارات الإسرائيلية بموازاة نمو حركة المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. إن خوف الفلسطينيين من أن تعمد القوات العسكرية الإسرائيلية إلى اعتقالهم، أضعف مناعتهم في مواجهة السخوط الإسرائيلية، فأصبحوا لقمة سائعة بالنسبة للإسرائيلين، وبالتالي سهلت عملية تجنيدهم بصفة عملاء وجواسيس. كذلك أقدمت إسرائيل، في بعض الأحيان، على توقيف أفراد فلسطينين، بحجة ارتكاهم "جرماً قومياً"، وذلك هدف استغلال وجودهم على الساحة السياسية الفلسطينية بعد إطلاق سراحهم: "في بدايات الانتفاضة الثانية، لم تنفذ عمليات اغتيال بحق شخصيات سياسية، بل اقتصر الأمر على مراقبة هؤلاء الأشخاص ورصد نشاطاهم. بعد قرابة الشهر، ومع انطلاقة إنتفاضة الأقصى، بدأت أتعقب أحد المسلحين الفلسطينيين. وبعد عشرة أيام، في الثاني والعسشرين من نوفمبر عام 2000، تمّت تصفيته". باغتيال المغدور جمال عبد الرازق، أحد أهم رموز حركة فتح، استهلت إسرائيل سلسلة استهدافاها السياسية الموازية أحدة العنف الجديدة التي سببتها الانتفاضة الثانية. حينها، أدّى حيدر دوراً أساسياً.

لقد ذاع صبت عبد الرازق كمقاتل باسل. سني عمره بلغت الثلاثين، عاشها محارباً حتى الرمق الأخير، وأمضى منها قسطاً وافراً، ما بين عامي 1992 و1999، وهـو لم يـزل في العشرين من العمر، في سجن إسرائيلي، متهماً بمهاجمة الجنود الإسـرائيليين والمستوطنين في القسم الجنوبي من قطاع غزة، ورميهم بقنابل يدوية. لقد قضى نحبه فيما كان متوجها بسيارته الهيونداي الكورية الصنع، من مدينة رفح الجنوبية إلى خان يونس، على بعد سبعة كيلومترات في الشمال الشرقي لقطاع غرة. كان يسالك يومها الطريق الرئيسي، إلى الشرق من مستوطنة موراغ الإسـرائيلية، فيما يلحق به ثلاثة من رفاقه، مستقلين سيارة مرسيدس. كان عبد الرازق ينوي القيام بهذه الرحلة في اليوم السابق، لكن، لسخرية القدر، أرجأ رحلته الرازق ينوي القيام بهذه الرحلة في اليوم السابق، لكن، لسخرية القدر، أرجأ رحلته ليوم واحد، لاعتقاده أن الجيش الإسرائيلي سيكون مستنفراً إلى أقصى الدرجات بسبب الهجوم الذي تعرّضت له مستوطنة سيديروت قبل يوم واحد.

وكما أفاد حيدر في اعترافاته، فإنه بناء لمعلومات زوّدها بها، عمدت وحدة إسرائيلية خاصة بالتربص بعبد الرازق. ما كادت سيارته تصل إلى تخوم مدينة رفح،

بالقرب من مستوطنة موراغ، تتبعها سيارة المرسيدس، حتى اندست سيارة جيب إسرائيلية بينهما، ثم أمطر الجنود الإسرائيليون السيارتين بنيران بنادقهم الرشاشة، فأردوا جمال ورفاقه الثلاثة قتلى.

بعد اغتيال عبد الرازق، نال حيدر التنويه والترقية. وبما أنه، بذلك، كسب ثقة رؤسائه داخل الشين بيت، فقد خوّلوه بدوره، تجنيد مخبرين، يستدرجهم بواسطة رسائل إلكترونية: "لقد أصبحت محط ثقة عالية داخل الشين بيت، فبدأوا بتسليمي أموالاً لأوزعها على أناس لا أعرفهم. كان المال يرسل أيضاً عبرالنظام الإلكتروني PayPal إلى مجندين جدد وعملاء مدرجة أسماؤهم على لائحة القبض. وزاد راتبي أيضاً من 1500 شيكيل إلى ألفي شيكيل بالشهر الواحد، حتى بلغ الثلاثة آلاف شيكيل في نهاية فترة تعاملي معهم".

ويف صل حيدر كيفية إعداد الرسائل الاكترونية. وكان من الضروري أن يتمتع من يكتبها الإسرائيلية تعدّ تلك الرسائل الإكترونية. وكان من الضروري أن يتمتع من يكتبها بعقافة عامة شاملة، وتتوفر لديه معلومات دقيقة، إذ كانت تلك الرسائل تتضمن آيات قرآنية تمحّد مبدأ الشهادة، وتصريحات تزخر بالمعاني الوطنية والدينية، بهدف إنسارة حماسة الشباب وتأليبهم، لا للإنضمام بالضرورة إلى الجهاد الإسلامي، بل للعمل مع مجموعات إسلامية. لقد طلب مني تصحيح الأحطاء اللغوية والإنشائية السواردة فيها، أي عملياً، إعادة صياغتها قبل إرسالها إلى محندين محتملين. كما كانت تلك الرسائل الإكترونية مرفقة برقم هاتفي مخصص لتأكيد" التطوع". كان يتلقى المحندون أيضاً أسلحة وأموالاً، لمكافأهم على تنفيذهم المهام الموكلة إليهم وفقاً للتعليمات التي تم تزويدهم بها. في المقابل، وجب عليهم الامتناع عن إعلام أي شخص بماهية تلك الرسائل الإلكترونية".

من المهام التي كان حيدر أيضاً مولجاً ها، رصد الشبان الذين يرتادون المساجد بشكل دوري، لتقدير مدى استعدادهم للانضمام إلى كتائب عز الدين القسام أو الجهاد الإسلامي. بعدها، يقوم بتحنيدهم ضمن خلايا صغيرة لا يتعدى عديدها شخصصان أو ثلاثة، ثم يزودهم بالمال والعتاد. من بين أساليب التمويه والغش التي اعتمدها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، تكتيك قضى بأمر هذه

الخلايا الفلسطينية "المزيّفة" بمهاجمة دوريات ومراكز تفتيش إسرائيلية في قطاع غزّة. لكن، لا تكاد هذه العناصر تقترب من الموقع المحدّد بغية مهاجمته، حتى تتم تصفيتها، ثمّ تدّعي القوات الإسرائيلية ألها اضطرّت لإطلاق النار باتجاهها. كثر هم المحللون الفلسطينيون الذين أدركوا حقيقة هذه المكائد، وأشاروا إلى أن إسرائيل، حكومة وجيشا، استخدمت هذه التكتيكات بغية رفع معنويات جنودها. لقد بات حليباً أن هذه الهجمات المزيفة تتزامن وموجات القصف التي يتعرّض العديد من المدن في الداخل الإسرائيلي بفعل مجموعات فلسطينية كحماس ووالجهاد الإسلامي.

إضافة للمعلومات التي تتلقاها بشأن عدد من النشطاء ومخططات منظماهم، كانت إسرائيل مهتمة بالحصول على نوع آخر من المعطيات. لقد أرادت الاطلاع على بعث به من علي بعريات الأمور في قطاع غزة. إرتاب حيدر عندما علم بأن ما يبعث به من معلوملت حول التحركات التي يشهدها قطاع غزة يستخدم بشكل مجتزأ: "مثلاً، إن أعلم تهم بأن عدداً من الأشخاص قد دخل إلى قطاع غزة من الضفة الغربية، قلما يهتمون بالأمر. أخيراً أدركت ألهم لا يبالون، لأن الإسرائيليين هم أنفسهم من أرسل هؤلاء الأشخاص إلى القطاع، بصفة عبرين".

## أبو خوصة

روى الصحافي الفلسطيني توفيق أبو حوصة حادثة وقعت في وقت متأخر من أولي ليالي عيد الأضحى عام 1992<sup>(7)</sup>. لقد أيقظته أصوات طلقات نارية قريبة من منزله في مدينة غزّة، فأسرع إلى النافذة ليرى الجيران محتشدين أمام منزله. فقد قتل رجال مقنعون شابين بعد إجبارهما على الخروج من سيارة بيجو 504 عمومية بيضاء اللون. وعلى حائط منزل توفيق، خُطت رسالة مقيتة: إلها هدية العيد من كتائب عزّ الدين القسّام إلى توفيق أبو خوصة".

صُدم توفيق بحذا المشهد، كما بالرسالة المشؤومة. كان قد شارك، قبل أسبوعين، في مناقيشة عامية في حيّ قريب، حضرها أيضاً الدكتور حيدر عبد الشافي، كبير المفاوضين الفلسطينيين إلى محادثات السلام في مدريد وواشنطن. ناشد

توفيق حينها وضع حد للاغتيالات التي أهرقت حياة أكثر من 450 مخبر في السنوات الأربع التي أعقبت انطلاقة الانتفاضة. إن قتل المخبرين لم يشكل ظاهرة حديدة بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنه بات يهدد العلاقات والسروابط القبلية والأسرية، إذ كانت تنفذ عمليات القتل بحجة تطهير المخيم من حاسوس أو عميل، فيما السبب الحقيقي الكامن وراءها يتمثل بتسوية حسابات قديمة وبالانتقام.

أيضاً، بدت بعض عمليات القتل وكأن لا مبرّر لها. لقد عثر على جثة شاب أعمى في التاسعة والعشرين من العمر يدعى حسام مصطفى شبايك بعد يوم من الحستطافه من محل لبيع إطارات الصور في حيّ الرمال في مدينة غزّة. وجّه أهله المحسزونون والمصدومون نداءات عبر الصحف المحلية وتلك الصادرة في الضفة المحسربية، مطالبين بمعرفة سبب قتل ابنهم الذي لا تنطبق عليه أية من المواصفات المعلسنة التي قد تجعله عرضة للقتل. فكل من عرف مصطفى شبايك أشاد بطباعه الطيبة وشخصيته المحبّبة.

كما وقعت حادثة مماثلة في مخيم "نور شمس" في ضاحية طولكرم في الضفة الغربية، إذ عثر على ياسر قشمور ووالده سعيد، حثتين هامدتين. لقد خطف ياسر من منازله، من أمام زوجته وأولاده وأهله. كان سبق له أن تلقى قمديدات تأمره بالاستقالة من منصبه كمدير لفرع منظمة الأونروا في مخيم اللاجئين، فاتصل بعدد من القادة الفلسطينيين داخل وخارج الأراضي المحتلة، مطالباً إياهم وضع حد لهذه الستهديدات التي يتلقاها من مختلف التنظيمات. أحد هذه التهديدات المروعة حمل توقيع "القيادة الموحدة للانتفاضة"، وقمديد ثالث فورده ممهوراً بتوقيع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. نفت التنظيمات الثلاثة إصدارها هكذا قمديدات (8). لكن، في أواخر شهر آذار /مارس 1992، هاجم عشرة رجال مقنعين ومزوّدين بفؤوس والد ياسر وقتلوه على الفور. وبعد وقت قصير، رجال مقنعين ومزوّدين بفؤوس والد ياسر وقتلوه على الفور. وبعد وقت قصير، لقي ياسر المصير نفسه. لقد وجد مقتولا بفأس أيضاً على مقربة من منازل عائلته. في معرض تقويمهم لظروف هذه التصفيات الوحشية، تساءل جيران الضحيتين عن سبب إخلاء موقع عسكري إسرائيلي، لا يبعد أكثر من ثمانين متراً من المنازل، في سبب إخلاء موقع عسكري إسرائيلي، لا يبعد أكثر من ثمانين متراً من المنسزل، في سبب إخلاء موقع عسكري إسرائيلي، لا يبعد أكثر من ثمانين متراً من المنسزل، في سبب إخلاء موقع عسكري إسرائيلي، لا يبعد أكثر من ثمانين متراً من المنسزل، في

الوقت الذي تمت فيه عملية القتل، فيما ترك شعاع من نور موجهاً باتجاه المنزل. لقد كانوا على يقين بأن المهاجمين على صلة وثيقة بسلطات الاحتلال الإسرائيلي. بعد ذلك، أصدرت فتح بياناً أعلنت فيه انتماء ياسر إلى صفوفها، معتبرة إياه شهيداً. وأفادين ابراهيم غوشه، المتحدث باسم حماس وأحد قادها في الأردن، بأن حماس لا تنفذ حكم الإعدام بحق المخبرين إلا بعد التأكد بدقة من علاقاهم وجرائمهم، فلا ينزل بحم العقاب الأخير إلا بعد تمحيص معمق.

لقد وجهت الهامات كثيرة إلى الاستحبارات الإسرائيلية، محمّلة إياها مسؤولية تنفسيذ هذه الجرائم وكثير غيرها بحق أناس أبرياء، بهدف تلطيخ صورة الانتفاضة وفصائلها العسكرية. قيل حينها إن إسرائيل تحاول خلق انطباع عام بأن الميليشيات الفلسطينية تعمد إلى قتل الفلسطينيين، الأبرياء منهم كما العملاء، على حدّ سواء.

### حمدية

كـــسب ولـــيد راضي حمدية أموالا طائلة لقاء خرقه صفوف حركة حماس وتـــسريبه معلومات لحساب إسرائيل. لكنه عاد فدفع الثمن مضاعفاً، بما أن حياته كانت مزدوجة، جزاء خيانته!

لقد أعدم حمدية في غزّة بعد اعترافه بعمالته لدى الاستخبارات العامة الفلسطينية، ولاحقاً أمام هيئة محكمة أمن الدولة في غزّة، بأنه زوّد الاستخبارات الإسرائيلية بمعلومات مكّنتها من اغتيال اثنين من قادة كتائب القسّام وكوادر أخرى في حماس كانت إسرائيل قد أدرجت أسماءهم على لائحتها السوداء. وذكر منهم ياسر النمروطي، قائد الجناح العسكري في حماس، الذي اغتيل عام 1992، وعمد وعمد عقل الذي استشهد عام 1993، ومروان الزايغ وياسر الحسنات ومحمد قديل الذي قتلوا معاً، في حيّ الصبرا في غزّة، في الرابع والعشرين من أيار مايو 1992.

كان حمدية يتمتع بصفة مسؤول جهاز الدعوة في حركة حماس. في بداية الثمانينيات، أنهى دروسه في الجامعة الإسلامية وانتمى إلى مجموعة أطلقت على نفسها إسم المجمّع الإسلامي، الذي أنشأه وترأسه الشيخ أحمد ياسين. كان هذا

الجمع مركزاً لحركة الإخوان المسلمين في غزّة، وبمثابة سلف لحركة حماس. تعهد حمدية للسشيخ ياسين بأنه "سيبقى وفياً للحركة الإسلامية" وأقسم بجملة سريّة يستخدمها الناشطون الإسلاميون للاتصال في ما بينهم، أريد منها أن تشكل جملة تسرحيبية، هي "كيف حال الأقصى؟"، فيأتي الجواب: "الأقصى حريح"، في إشارة إلى المسجد الأقصى في القدس.

في العام 1986، تأجحت الخلافات بين ناشطي حماس الناشئين وبقية المنظمات الفلسطينية بمن فيها فتح، فتورّط حمدية في عراك مع أسعد الصفطاوي، وهو أحد الناشطين في فتح في غزّة. نتيجة لذلك، داهمت الاستخبارات الإسرائيلية منزله صباح السادس من شهر تشرين الأول/أكتوبر 1987، فاعتقل واقتيد إلى سحن غزّة المركزي لإخضاعه للاستجواب. هناك، وضع أمام خيارين: إما المعمالة، فأذعن للخيار الثاني. عندها زوّده ضابط استخبارات إسرائيلي يدعى "ميني" برقم هاتفه، وبعد أقلّ من أسبوع، أطلق سراحه (9).

بعد مضى أسبوعين، تلقى حمدية أمراً للقاء ميني أمام سجن أبو كبير في تل أبيب. عندما وصل ضابط الاستخبارات، أشار إلى حمدية باللحاق به إلى مبئ قدريب. في شقة في الطابق الثاني، تواجد ضابط آخر يطلق على نفسه إسم "أبو حديب" باشر باستحواب حمدية مركزاً أسئلته حول قادة الحركة الإسلامية. وفقاً لا ورد في نص اعترافات حمدية، فإنه ذكر العديد من الأسماء، منها أسماء الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وخليل القوقا. واصل حمدية تزويد الاستخبارات الإسرائيلية بالمعلومات حتى تاريخ الإعلان عن تأسيس حركة حماس في كانون الأول/ديسمبر من العام 1987، إثر اندلاع الانتفاضة الأولى. لقد شارك حمدية في كشير من فعاليات الانتفاضة، فاعتقل في شهر آب/أغسطس 1988 وبقي محتجزاً طوال سبعة أشهر، رغم عمله لحساب الإسرائيليين. لكنه أوضح إن الغاية الإسرائيلية مسن اعتقاله هي خلق انطباع داخل حماس "بأنني واحداً منهم، إبعاداً للشبهات".

حدّد ضابط الاستخبارات ميني موعداً آخراً له في تل أبيب، لكن هذه المرة في فسندق. أثناء همذا اللقاء، تعرّف حمدية إلى ضابط رفيع الرتبة اسمه "أبو صقر"،

بعد الإفراج عنه بفترة وجيزة، استدعي حمدية للقاء ميني على الطريق الرئيسي في مسنطقة الشجاعية. وصل ميني على الموعد في سيارة من نوع بيجو 404، وهي السيارة الأكثر شيوعاً في غزّة في الفترة التي سبقت قيام السلطة الفلسطينية. كان معه في السسيارة أشخاص آخرون قدّر حمدية ألهم ضباط استخبارات "متنكرون بلسباس عربي". كما كانت السيارة مزيّنة بآيات قرآنية وبسجادة للصلاة، فيما طرحت في أسفلها، بنادق عوزي. جلس حمدية في المقعد الخلفي، قرب ميني الذي تنكر بشعر مستعار وبشارب مزيّف. وأدرك حمدية أن من يراهم "سيحسب أننا محموعة إسلاميين". ثم وصلوا إلى مستوطنة قريبة حيث قابلوا أبو صقر. سأل أبو صقر حمدية بنبرة شابها اللوم والإذلال: "لماذا لم تبلغ موقعاً قيادياً حتى الآن؟ ففي الجبهة الشعبية يصل العضو إلى مكانة متقدمة في غضون ستة أشهر؟!" على إثر هذا الجبهة الشعبية يصل العضو إلى المكانة متقدمة في غضون ستة أشهر؟!" على إثر هذا الموقع السؤول عن جناح الدعوة المكلف تسويق ونشر القضية. لقد أصبح هذا الموقع شاغراً عندما أوقف الإسرائيليون مسؤول جهاز الدعوة السابق في منطقة الشجاعية، مفسحين في المجال أمام حمدية لتولى هذا الدور.

في العام 1991، تقدّم حمدية من الـ "كابتن ميني" باقتراح غريب ظاهرياً، يقضى باعتقاله مرة ثانية، وذلك بهدف التغطية على علاقته المستمرة

بالاستخبارات الإسرائيلية. فتمّ توقيفه بالفعل مدة حمسة أشهر، أفصح خلالها عن أسماء كافة أعضاء جهاز الدعوة، تحديداً أولائك الذين كانوا يشاركون في الاستعراضات العسكرية التي كانت تنظم في شوارع غزة. بعد ذلك، طلب من حمديسة إبسلاغ الاستخبارات الإسرائيلية بتحركات بعض الأشخاص المدرجة أسماؤهم على لائحة المطلوبين لدى إسرائيل، والذين كانوا يلجأون إلى منازل آمنة، تلافياً للاعتقال أو للاغتيال. تمكّن حمدية من الحصول على معلومات عن أحد الناشطين في كتائب القسمام يدعمي محمد قنديل. عندها، زودته الاستخبارات الإسرائيلية بقنبلة موقوتة وبعلبة من الديناميت كي يسلمها إلى قنديل في أقرب فرصة. حالما تبلغوا بأن قنديل تسلم هذه المعدات، فحّروا القنبلة التي قتلت قنديل واثنين من قادة كتائب القسّام، الجناح العسكري لحماس، هما ياسر الحسسنات ومروان الزايغ. ويصف وليد حمدية دوره في اغتيال ياسر النمروطي، وفي ملاحقة عماد عقل ومجموعته، ورصدهم في منـــزلهم في رام لله، على الشكل الآتي: "تابعت تحركات ياسر بدقة. لقد اعتاد الحضور إلى منزلي. أعطــاني مبلغ 5 ألاف دولار أميركي لشراء عتاد ولتمويل نشاطات المنظمة في مسنطقتي، فأبلغت مرجعي الإسرائيلي بأن النمروطي طلب مني تزويده ببندقية وقــنابل موقوتة، فأعطاني الضابط الإسرائيلي إياها. بعدما غادر ياسر منــزلي، لاحقــته الاســتحبارات الإسرائيلية حتى وصلوا إلى مكان بعيد عن منـــزلي، فتمت تصفيته في خان يونس في 17 تموز/يوليو 1992. ثم كافأتني الاستخبارات الإسرائيلية بمبالغ كبيرة من المال لقاء حدماتي".

بعد مرور أربعة أيام على قتل النمروطي، قرّرت الاستخبارات الإسرائيلية اعترافه قائلا: اعتقال حمدية مرة جديدة، فسجن مدّة أربعين يوماً. ويتابع حمدية اعترافه قائلا: "بعد خروجي من السحن، قال لي النقيب الإسرائيلي أبو أبحد: "لقد فوّت على نفسك فرصة". كان عزّ الدين الشيخ خليل الذي اغتيل لاحقاً على يد جهاز الموساد في دمشق، قد تسلم مسؤولية جهاز الدعوة بدلا منه. قرّرت الاستخبارات الإسرائيلية اعتقال حمدية حتى تتسنى له فرصة المطالبة باستعادة موقعه. فتم اعتقاله بجدداً، وأبعد إلى منطقة مرج الزهور في جنوب لبنان مع أربعمئة قيادي من حركة

حماس. قال له الضابط، وهو يسلمه خمسة دنانير، إن هذا الإبعاد مؤقت. على ورقة الخمسة دنانير دوّن رقم هاتف وجب على حمدية استخدامه للاتصال به.

بعد عودته من لبنان إلى غزة، تلقى حمدية تعليمات لملاحقة القيادي البارز في حماد بسكل دوري على منزل حماد بشكل دوري على منزل نصغال فرحات. لقد قال له مرجعه الإسرائيلي إن الجميع في إسرائيل، من أصغر إنسان وصولاً إلى رئيس الوزراء، يطالب برأس عماد عقل. وفي حضور عدد من ضباط الاستخبارات الإسرائيلية من أصحاب الرتب العالية، عُرضت عليه مكافأة قدرها 500 ألف دولار أميركي مقابل رأس عقل. قال حمدية: "أبلغته سلفاً أن عقل موجود في منطقة الشجاعية في منزل فرحات". فطلب منه شراء سروالين من نفس اللون، ثم أخذوا واحداً منهما ووضعوا في الثاني جهاز تنصت صغير، وطلبوا منه ارتداءه عندما يقوم بزيارة فرحات في منزله، حتى يتسنى لهم التنصت على الحديث.

زار حمدية عماد عقل خلال شهر رمضان، وروى كيف أقاما صلاة المغرب معاً: "كان عماد صائماً، فتناولنا طعام الإفطار على سطح المنزل (10). فحأة، حاصر الجيش الإسرائيلي المنزل من كل الجهات. عندما حاول عماد إطلاق السنار، أصابته قذيفة إسرائيلية. بقينا محاصرين طيلة ساعتين، ثم طلب الجيش الإسرائيلي من جميع الموجودين في المنزل الخروج منه. عندما خرجت، صاح الجنود الإسرائيليون: "نريد هذا!" وهم يشيرون إليّ. أخذوني بعيداً في سيارة وسألوني عمّا حرى داخل المنزل. قلت لهم إن عماد عقل قد مات". طلب الإسرائيليون من حمدية خلع السروال حتى يستعيدوا جهاز التنصت وأعطوه السروال الآخر، وتمت مكافأته بخمسة آلاف دولار.

عاش عماد عقل سنتين مطارداً، يلجاً، من حين إلى آخر، إلى منزل مريم فرحات في غزّة، إلى أن خالفه الحظ. فقد حقق الإسرائيليون ضربة قوية بالقضاء على قائد وملهم كتائب عزّ الدين القسّام، إذ شكلت مآثر عقل بالنسبة لمسلحي الجناح العسكري لحماس أمثلة يحتذى بها.

في شهر شباط/فبراير من العام 1994، بعد أسابيع قليلة من اغتيال عقل، حضر حمدية اجتماعاً مهماً مع الضباط الإسرائيليين، تعرّض خلاله للتأنيب: "أنت

مسؤول عن موت خمسة من قياديي الجناح العسكري لحماس اغتالهم جنودنا. لكن مسخى وقت طويل لم تزودنا خلاله بأية معلومات". في وقت لاحق، ذهب حمدية إلى معبر بيت حانون لمقابلة ضابط إسرائيلي طلب منه عدم استخدام هاتفه، تحسبا مسن مسراقبة الأمن الفلسطيني. هناك، تم تزويده بالسلاح، ليسلمه إلى قياديين مطاردين من كتائب القسّام، هما كمال خليل وعوض السلمي. "كان الإسرائيليون يلحّون للحصول على أية معلومات تتعلق بيجيى عيّاش المعروف بالمهندس" وفقاً لما أفاد بسه حمدية في اعترافاته. لكنه فشل في الوصول إليه، رغم أنه حاول الإيقاع بالسسلمي، بوعده إياه تزويد عياش بالسلاح والمتفجرات التي يحصل عليها من الاستخبارات الإسرائيلية، وذلك بهدف كسب ثقة عياش.

وفي نهاية نص اعترافات حمدية، كلمات أخيرة: "اعتقلتني الاستخبارات الفلسطينية في غزّة قبل أن أصل إلى عيّاش".

أربعة عقود من الاحتلال وفرت للأجهزة الإسرائيلية بيئة مؤاتية لتجنيد عملاء فلسطينيين مولجين بمراقبة المقاومة المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة. لقد عمدت الاستخبارات الإسرائيلية إلى استدراج المحتاجين، بقطعها لهم الوعود الباهرة، كتوفير العمل وتأمين التعليم والطبابة لهم خارج الأراضي المحتلة، أو بإغرائهم بمبالغ مالية. كما كانت ترصد تحركات أشخاص أمثال وليد حمدية، القادرين على التقرب من المطلوبين المدرجة أسماؤهم على لائتحها السوداء. لقد قدر المسؤولون الأمنيون الفلسطينيون عدد العملاء الذين تم تجنيدهم بهذا الإسلوب، مع الأخذ بالاعتبار تفاوت أهمية أدوارهم، بقرابة خمسة وعشرين ألف شخصاً.



## الشهداء

#### عاطفة الوائدة

محمد ورواد ونضال، جميعهم مقاتلون في كتائب القسام، استشهدوا من أجل قضيتهم. رشّحت حماس والدقم لأول انتخابات نيابية فلسطينيه، ففازت بمقعد في المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك بعدما أصبحت مريم فرحات، أو أم نضال، كما تسمّى، رمزاً بالنسبة لمناصري حماس في قطاع غزّة، وذاعت شهرتها وشعبيتها لتأييدها المطلق قرارات أبنائها. إن أم نضال أرملة شرطي سابق، تبلغ السادسة والخمسين من العمر، لها أربع بنات متزوجات وستة أبناء. ثلاثة منهم قضوا في عمليات استشهادية، ورابع معتقل، واثنان كانا لا يزالان، حتى تاريخ لقائي بها، يستأركان في أعمال المقاومة المسلحة في قطاع غزّة. رغم مصابحا الأليم، فهي لا تبدي ندماً على ما بذلته من تضحيات.

قابلت مريم فرحات في منزلها في 24 كانون الثاني/يناير 2006 عشية الانتخابات التشريعية الفلسطينية. قالت لي إن ابنها محمد قد ائتمنها على سر العملية الاستشهادية التي عقد العزم على تنفيذها قبل وقت طويل من تكليفه بها. وتصف أم نضال ب "المناسبة الهامة جداً" يوم عاد ابنها محمد إلى المنزل حاملا مسدساً، في إشارة إلى انخراطه في الجناح العسكري لحماس، وبداية رحلته نحو السشهادة. أقرّت ألها قد شجعته، منذ ريعان شبابه، على استخدام الأسلحة عوضاً عن الحجارة، في مهاجمة الدوريات العسكرية التي تزرع طرقات حيّ الشجاعية، حيث يقيمون، ذهاباً وإياباً. لقد دخلت مقاومة إسرائيل في يوميات هذه العائلة، حين صارت تشكل فصلاً حميماً من حياقاً. وتتجلى هذه الممارسة واضحة على حدران المنزل، فمن أحدها تتدلى قطعة من السياح الشائك القائم حول المستوطنة اليهودية والذي انتزعها ابنها قبل ساعات من وفاته،

تتذكر أم نصال بفخر مشوب ببعض الحسرة، مساء ذاك الخميس، في 7 آذار/مارس 2002، عندما دخل محمد، البالغ من العمر تسعة عشر عاماً، قاعة كلية للدراسات الدينية والتدريب العسكري في غوش قطيف في مستوطنة أتزمونا. أسفرت العملية التي نفذها محمد عن قتل خمسة طلاب في الثامنة عشرة من عمرهم وجرح ثلاثة وعشرين آخرين. تحوّل منزل محمد عندئذ، إلى محجة لأعداد كبيرة من الرجال والنساء الذين أدرجوا أسماءهم على لائحة المستعدين للشهادة.

وتستعيد والدة محمد كلماته وأفعاله في آخر أيام حياته، كألها مسجلة على شريط مصوّر في ذهنها تستخرج منه، متى أرادت، ألأحاديث التي تبادلاها آنذاك. لقد بدأت أم نضال تبكي خسارة ابنها قبل ثلاثة أيام من تنفيذه العملية، فكانت تدخل إلى غرفته في الصباح الباكر لتتأمله في نومه. "كان وسيماً جداً. لقد اعتدت أن أفكر أنه يجب عليه الموت شهيداً ليعيد لله جزاء ما منحه إياه. كرمى لله، حدفت كل عواطفي الأمومية. فلو أذنت لدموعي بالتحكم بي، لما كنت سمحت لأي من أبنائي أن يختار درب الشهادة".

وتتذكر أم نصال ألها بكت عندما قرأ وصيته. حين رفع نظره إليها ورأى دموعها، راح يضحك وهددها بإلغاء مهمته. فقالت له: "أنا أمك! ليس من السهل علي أن أطلب منك الرحيل. إني أبكيك ليلاً ولهاراً. لا تسئ فهم دموعي. إلها دموع أم ستزوّج ابنها لحوريات الجنة الجميلات. عليك إطاعة أوامرك ومواصلة قتالك إلى أن تلقى ربّك". وعندما حان الوقت، تبادلا كلمات الوداع، فقالت له: "صوّب جيداً"، ثم غادر. لم يذرف دمعة. رحل مبتسماً. إنه أول أبنائها الاستشهاديين. لقد بدا متماسكاً وهادئاً.

تصف أم نضال الساعات ما بين مغادرته المنسزل وسماعها نبأ وفاته، بألها لحظات "لا تطاق". "بدا لي كأنني أتنفس نفسه هو". لقد قلقت من احتمال تعرّضه للتوقيف قبل أن "يتمجّد بالشهادة"، وشعرت براحة مطلقة عندما بلغها خبر نجاح مهمسة ابنها. لقد سألتها كيف تمكنت من مساندة ابنها لينفذ عملاً سيودي بحياته وبحياة آخرين، فأجابتني: "كنت شريكته في الجهاد. هذا أمر طبيعي. ليس بالشيء الميسز كما يظن الناس". قد لا يفهم السواد الأعظم من الآباء والأمهات مثل هذا

التصميم، لكنني أعتقد أنه من المهم إبرازه وتوثيقه، لأنه يبيّن عمق التناقضات السايكولوجية، ومدى التجاذبات العاطفية التي تجعل من الصعب للغاية، فهم هذا الصراع النفسى الداخلي.

كان وسام، أحد أشقاء محمد الذين ما يزالون على قيد الحياة، جالساً إلى جانب والدته، يهز برأسه مؤيداً كلامها. قال لي إن أم نضال شجعته هو أيضاً على تنفيذ عملية استشهادية، إلا أن الأمر باء بالفشل. فقد ألقي القبض عليه العام 1993 وهو في طريقه لاستهداف مستوطنة "بير شيفا" أو "بئر السبع"، في صحراء المنقب حنوب الخليل. لقد أطلق سراحه مؤخراً، بعد قضائه ما يزيد على عشر سنوات في سجن إسرائيلي.

ثم سالت أم نصال، بصفتها أماً لأربع بنات، إن كانت تؤيد تنفيذ النساء عمليات استشهادية، فأحابت: "إن الجهاد متاح أمام الجميع. وليس باستطاعة أحد أن يردع رجلاً أو امرأة عازمين على الجهاد. إن دعم امرأة لتنفذ عملية جهادية غير مستروط، فإن كانت عملية من هذا النوع تستلزم وجودة امرأة، سيكون المحال مفتوحاً أمام النساء للمشاركة فيها". لكنها شكت من أن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة يشكّل عائقاً أمام مشاركة العديد من النساء الفلسطينيات في أعمال استشهادية، ثم أردفت قائلة: "لا يجب أن نغفل أداء النساء لأدوار داعمة ومؤثرة، منها مثلاً أن تلد أبناء مستعدين للموت في سبيل القضية".

أول امرأة استشهادية هي وفاء ادريس البالغة من العمر سبعة وعشرين عاماً، من سكان مخيم الأمعري للاجئين قرب رام الله. كانت وفاء تعمل أمينة سر لدى منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني وقد انتسبت إلى كتائب الأقصى، الجناح العسكري لفتح، ونفذت عمليتها في شارع يافا في القدس، متسببة بقتل عجوز إسرائيلي في السواحدة والثمانين من العمر، وبجرح مئة آخرين (۱). بعد سنتين، تبنت حماس ريم رياشي كأول امرأة استشهادية تنتمي إلى صفوفها (2). حتى ذلك الحين، ورغم التأكيدات الصادرة عن الحركة بأن الجهاد واجب على كل مسلم أكان رجلا أم امرأة، ساد اعتقاد بأن حماس لا توافق على إرسال نساء في هذا النوع من المهمات. الذا، عندما كشف عن اسمها، ظنّ كثيرون بألها من كتائب الأقصى.

إن قصة ريم رياشي مضمخة بالعواطف. وتقول فرحات إلها أدمت قلوب كثيرين عندما علموا أن هذه الطالبة الجامعية، ابنة الاثنين والعشرين ربيعا والعائلة الميسورة، أقدمت على تنفيذ عمليتها مخلفةً وراءها طفلين صغيرين: ابنها ضحى، البالغ من العمر ثلاث سنوات، وابنتها عبيدة، التي لم تتجاوز شهرها الـــثامن عـــشر. لقـــد بححت ريم بخداع الجنود المولجين مراقبة معبر إيريز على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، إذ أقنعتهم بتفتيشها شخصياً، عوض إخضاعها لفحص الماكينة الكاشفة للمعادن، بحجة وجود صفائح معدنية في جسمها قد تسبب بإطلاق صفارة إنذار الماكينة الفاحصة. وبينما وقفت تنتظر وصول جندية تقوم بتفتيشها، فجرت قنبلة زنة كيلوغرامين عند نقطة العبور، حاصدة حياة جنديين ورجل شرطة حدود ورجل أمن مدني. قبل استشهادها، كانت ريم قد سجلت شريط فيديو تظهر فيه باللباس العسكري ومعصوبة الرأس بقماشة خضراء، دلالة على انتمائها لحركة حماس، كما كانت تحمل رشاشاً أوتوماتيكياً. لقد قالت مودّعةً إلها طالما حلمت، منذ كانت في الصف باب الجنة، حاملة جماجم الصهاينة القتلي"(3).

لا تـزال فرحات تذكر ردّة فعل نساء أخريات إزاء اختيار ريم لتنفيذ المهمة: "أتـت إليّ مئات النساء وكل واحدة منهن تشتكي من وقوع الاختيار على ريم لا على علـيها. لقد ساورتهن الغيرة، فجاءت الواحدة تلو الأخرى، وكلّ منهن تناشدين التوسط لها كي يقع الاختيار عليها بعد ريم".

سادت البلبلة في المجتمع الفلسطيني المحافظ، إذ طرحت علامة استفهام كبيرة: هل مسألة انتقاء النساء لتنفيذ عمليات عسكرية استشهادية توافق أحكام الشريعة الإسلامية؟ فبعدما تبنت كتائب الأقصى وفاء ادريس كأول امرأة استشهادية تخرج من صفوفها، سحل مؤسس حماس وقائدها الروحي الشيخ أحمد ياسين، في تصريح له، ما اعتبر تنديداً هذه الخطوة. لقد شدّد ياسين على أن للمرأة دور محدّد، يتمثل بالعنلية بأسرها وبتربية أولادها، وذلك وفقاً لما يقتضيه فرض الجهاد. وأضاف: "أن تقسوم النسساء هكذا هجمات داخل فلسطين المحتلة (في إشارة إلى الخط الأخضر

العائد للعام 1948) أمر معقد، لأنه يجب على الاستشهادي أن ينام بعيداً عن منازله لأيام وأسابيع عديدة قبل تنفيذه للمهمة. سيكون هذا الأمر صعباً على الفتيات". في ما بعد، أعلن ياسين أن كلامه لم ينقل على نحو دقيق، فأسيء فهم رأيه في النساء الاستشهاديات. ثم صدر عنه، إثر العملية الاستشهادية التي نفذها رعم رياشي، ما كان بمثابة الموافقة على تنفيذ النساء هكذا عمليات: "للمرة الأولى، استخدمت حماس مقاتلة فلسطينية لتنفيذ عملية ضد قوات الاحتلال. إلها استراتيجية جديدة لمقاومة العدو". وأضاف: "لقد سبق لنا وأكدنا أن النساء يمثلن إفادة تكتيكية".

وإن تأخــرت حمــاس نــسبياً في ما يتعلق باعتمادها نساء لينفذن عمليات استشهادية، إلا أن مقاتليها كانوا الروّاد، من بين عناصر المنظمات الفلسطينية، في اعتماد التنكر بأزياء نسائية لتنفيذ عملياهم. قبيل منتصف الليل، يوم الجمعة الواقع فيه 1 حزيران/يونيو 2001، خارج ملهى "الدولفين" على ساحل تل أبيب، شقّ سعيد العطري طريقه عبر صف طويل من الشبان المنتظرين دورهم للدخول إلى الملهـــى، وهو متنكر في زيّ مغنية تحمل آلة غيتار محشوّة بالمتفجرات. يومها، قتل واحد وعشرون شخصاً وجرح ما يقارب مئة آخرين. وفي خطوة مماثلة، دخل عبد الباســط عودة غرفة الطعام في فندق بارك أوتيل على شاطئ مدينة نتانيا، وهو في كامل أناقة امرأة ترتدي سترة من الجلد البني وسروالا يتهادى فوق كعبين عاليين، وقد غطت ألوان التبرج وجهها، وتمايل شعرها الأسود الطويل تحت قبعتها. لم يثر الغربية، من تنفيذ مهمته على مرأى من الساهرين المذعورين، الذين كانوا ينوون الاستمتاع بعشاء فاخر لمناسبة عيد الفصح اليهودي. في مساء ذلك اليوم الواقع فيه 27 آذار/مـــارس 2002، لقـــي ثلاثون شخصاً حتفهم، وجرح ما يزيد على مئة آخرين.

في ذلك الحين، كانت أحلام عارف أحمد التميمي، الطالبة في جامعة بير زيت، والصحافية بدوام جزئي، البالغة الثالثة والعشرين من العمر، الإمرأة الوحيدة في صفوف كتائب القسام. لقد أصدرت المحكمة العسكرية (4) بحقها

رغم الالتزام القوي الذي يبديه المتطوعون في كتائب عزّ الدين القسّام، إلا أنَّ عدد العمليات الاستشهادية التي تبنتها حماس انخفض إلى مستواه الأدني طيلة عام كامل، وذلك بسبب التبدّل الذي طرأ على المناخ السياسي في العام 2003. استراحة المحارب هذه لاحقت ترحيباً نسبياً، وجعلت البعض يعتقد بأن الحركة انصاعت أخيراً للضغوط، وبدأت تقلص حجم عملياها العسكرية. لقد ربط المحللون الإسرائيليون هذا التبدل في أداء حماس العسكري بتوصل الولايات المتحدة الأميركية إلى تثبيت اتفاق لوقف إطلاق النار التزمت به مع حركة حماس إثر اجـــتماع عقد بين الشيخ أحمد ياسين والنائب الأميركي ستيف كوهين، العضو في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس. إلا أن العملية التي نفذها ريم رياشي جاءت بمــ ثابة إعــ لان بأن جناح حماس العسكري لا يزال فاعلاً. فقد حملت مهمة ريم الاست شهادية بعداً أساسياً، إذ شكلت انتقاماً من الهجمات الإسرائيلية ضدّ الفل سطينيين، واستهدفت عمداً جنوداً إسرائيليين. في المقابل، خضعت الحكومة الإسرائيلية لضغوط شديدة تطالبها بانسحاب عسكري سريع من قطاع غزّة، وباجلاء مستوطنيها الخمسة آلاف منها. أجبر عجز إسرائيل عن فرض سيطرها على قطاع غزة، أريل شارون على إصدار أوامره بالانسحاب في شهر آب/أغسطس 2005.

# المهمة التى أجهضت

لعل ما حققته إسرائيل من اختراق لحماس أتى نتيجة عمل إستخباراتي دؤوب وإصرار متماد لا مثيل له في العالم. إلا أن تفاني مقاتلي كتائب عز الدين القسّام في حدمة قضيتهم حال دون نجاح إسرائيل في الحدّ من ظاهرة الاستشهاديين المنتمين إلى حماس. فمن غير الممكن إهمال عنصر الاندفاع الذي ميّز هؤلاء الشباب في أيّ تقويم لفعالية أداء حماس العسكري. في العام 1997، نفذت عملية استشهادية لم يتب ناها أيّ من الأجنحة العسكرية المعنية عادةً في هكذا عمليات، أكانت كتائب القسّام أم كتائب الأقصى أم الجناح العسكري للجهاد الإسلامي. لقد أثارت هذه العملية البلبلة، لأن منفذها كان قد بدّل انتماءه، منتقلاً من صفوف الجهاد الإسلامي إلى الجناح العسكري لحماس. أما السبب الذي حدا به لترك منظمة الجهاد الإسلامي فكان بسيطاً للغاية: نظراً للعدد الكبير من المقاتلين الراغبين بالاستشهاد، المسحلة أسماؤهم قبله على لائحة الانتظار، صمّم الشاب على تقريب مــوعد رحلته إلى الجنة!! فبانتقاله إلى صفوف حماس، ضمن إمكانية تحقيق أمنيته بالاستـشهاد قبل سواه من رفاقه السابقين في الجهاد الإسلامي. وسرعان ما أصبح تــبديل الصفوف بين منظمة وأخرى، لهجاً اعتمده المقاتلون التائقون إلى الشهادة، كما أكد قائد الجهاد الإسلامي فتحي الشقاقي في مقابلة هاتفية أجريتها معه من مقرّه في دمشق قبل أشهر من اغتياله في مالطا، في العام 1995، على أيدي عملاء الموساد.

هـذه الرغبة الجامحة في الاستشهاد وصفها لي سليم، أحد أعضاء كتائب عزّ الدين القسّام. لقد أصبح سليم رحلاً مكسور الخاطر والفؤاد لفشله في تحقيق هذه الأمنية. "ما من شيء يصيب المرء بالضيم الشديد والأسى العميق بقدر فشله في بلوغ الجنة بسبب خطأ تقني "(5). في العام 1996، وقع الاختيار على سليم لينفذ عملية استشهادية داخل الأراضي المحتلة. إلا أنه لم يتمكن من أداء مهمته بسبب هفوة أمنية ارتكبتها خليته العسكرية. كان أفرادها قد فشلوا في تقدير تحرّكات حسنود الاحستلال، ما أسفر عن بقاء سليم التائق إلى الشهادة، حيّاً، بل كأنه في مرحلة وسطية بين الأرض والجنة. فراح يصلي بأن يحظى بفرصة ثانية.

سليم شاب في العقد الثاني من العمر، ممتلئ الجسم.، رفض الإفصاح عن هويـــته الحقيقية، إلا أنه وافق أن يتكلم عن انتمائه إلى كتائب القسّام. قال لي وأنا أحاوره في منزله في مخيّم البريج: "إن الشهادة هي بمثابة حلم بالنسبة لي. إن أطلب من الله في كل صلاة أتلوها، أن يمنّ عليّ بهدية الشهادة وما يترتب عنها من مكافآت، لدرجة أن هذه الفكرة تراودني عن وعي وعن غير وعي في كل لحظة". ويتابع سليم قائلاً: "لقد أذعت أمنيتي في المسجد، على مسامع من أعتقد أن لديهم علاقات مع جناح حماس العسكري. وفيما كنت أسير في جنازة الشهيد يحيي عيّاش السذي اغتالته إسرائيل، والملقب بـ "المهندس"، اقترب مني شخص من الإخوان الذين يرتادون المسجد، وبدا لي واضحاً أنه عليم بأمري. أفصحت أمامه عن رغبتي بالـشهادة، مؤكداً تصميمي على تحقيقها، لكن حيّل لي أنه لم يأخذني على محمل الجدّ. لكن بعد أسبوع، فاجأني رجل جالس إلى جانبي في المسجد بسؤالي عمّا إذا كنت لا أزال مصراً على الاستشهاد. لا بدّ أنه شعر بالشك الذي راودني، فذكّرني بأنه الرجل ذاته ألذي سبق لي أن التقيته في الجنازة. لم أتعرَّف إليه لأن كوفية لفها حـول رأسه حجبت عني جزءاً من وجهه. أجبته على الفور بالإيجاب، وكان من الصعب على التعبير له عن مدى غبطتي لسماعي سؤاله. لقد كانت سعادتي لا توصـف و لم أصدّق أنني سأصبح مقاتلاً في صفوف كتائب القسّام، واستشهادياً عزّ ق العدو إربا إرباً".

خصع سليم، مع مجندين آخرين من كتائب القسام تم المخاهدين، وتهدف إلى نفسها، لتدريبات تمهيدية قاسية أشرفت عليها مجموعة من المحاهدين، وتهدف إلى مضاعفة قدرهم النفسية والتزامهم الديني وقدرهم على التحمل والكتمان. لقد شملت تلك التمارين الجسدية والعملية، تلقينهم تقنية استخدام الأحزمة الناسفة. كما تسلموا خرائط مفصلة للموقع المستهدف، ووضعت بتصرفهم وسائل نقل لاجتياز الحدود. على طول الحدود بين إسرائيل والأراضي المحتلة، يمتد حاجز من الأسلاك الشائكة مكهرب، وبعمق أربعة أمتار، موصول عركز إنذار، يتعرض من يلامسه لخطر الموت.

يقــول سليم: "تعجز الكلمات عن وصف سعادتي لدنو ساعة الصفر. كنت أختلس النظر إلى أقاربي وأهلي، متسائلاً ما إذا كان بإمكانهم تخمين سبب حماستي.

عند حلول اليوم المنشود، قبّلت يد والدتي وطلبت منها أن تفخر بي، ثم قلت لها إني ذاهب في مهمة مدّقما شهر، حتى لا ينتابها القلق بسرعة. غادرت مسرعاً مخافة أن يسذوي تصميمي، رغم أن ملذات الحياة لا تقارن بتلك التي تحث على الاستشهاد ولا يمكنها أبداً أن تقف حائلاً دون سعى الشهيد لتنفيذ إمنيته".

أمضى سليم ذاك المساء يستعد ورفيقيه المجاهدين لتنفيذ المهمة الموكلة إليهم. لقد صلوا وراجعوا الخرائط وأسهبوا في تلاوة القرآن. وقبل بزوغ الفجر، شقوا طريقهم عبر حقل قريب من الحدود، يفصل بين مخيم البريج للاجئين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1948، في منطقة تعرف بـ "حجر الديك". لقد أنشئ مخيم البريج في العام 1949 في وسط القطاع، على مساحة 528 دنم من الأراضي ألي أقيمت عليها سابقاً قاعدة عسكرية بريطانية. سكن السواد الأعظم من اللاجئين الفلسطينين البالغ عددهم الثلاثة عشر ألف نسمة، في الثكنة المهجورة، فيما أقام الباقون في خيم موقتة. في الخمسينيات، استبدلت منظمة الأونروا تلك الخيم بمنازل من الإسمنت، فبات هذا النوع من المباني يشكل السمة المميزة للمخيمات الفلسطينية (7).

مع اقتراب موعد استشهادهم، تلقى الرجال الثلاثة التعلميات الأخيرة من قائد الخلية العسكرية. كان سليم متأكداً بأن كل شيء سيسير على ما يرام، وبأن العملية ستنجح. إحدى أهم التعليمات أفادهم عن كيفية المناورة والحداع لتجنب أي خطر محتمل. فقد قيل لهم إنه في حال أطبق العدو عليهم، على أحدهم أن يـ نعن ظاهرياً لأوامر الاستسلام، فيما يلوذ الآخران بالفرار وهما يطلقان النار، هدف جذب الانتباه نحوهما، فيما يعمد ثالثهم إلى الاقتراب قدر الإمكان من الجنود الإسرائيليين، ويفحر قنبلته. عند حلول المساء، اقتربت المجموعة من حاجز الأسلاك السئائكة الحدودي، وكان سبق لها أن رصدت أفضل نقطة للعبور. لقد أمضى الرفاق الثلاثة ساعات وأيام في مراقبة الحركة اليومية داخل المستوطنات: بأية وتيرة الرفاق الثلاثة ساعات الإسرائيلية؟ أين تقع النقطة الأقل تحصيناً على طول الحاجز؟ لقد الحدودي؟ ما هو الوقت المناسب الذي تتوفر فيه لهم فرصة اختراق الحاجز؟ لقد المحمد خليتهم العسكرية بقطع التيار الكهربائي عن حاجز الأسلاك الشائكة. كما

كانوا قد تزودوا، على سبيل الاحتياط، بمقاطع للأسلاك المطاطية وبسلالم ليجتازوا ذاك العائق. ولكن، رغم التخطيط البالغ الدقة، اعترضت القوات الإسرائيلية الاستشهاديين المثلاثة بعد ثوان قليلة من تقدّمهم، وأجهضت مهمتهم، دون التسبب بسقوط أيّ قتيل من الطرفين. عندها، أصيب سليم بالانهيار. لقد أقرّ بأنه استسلم للبكاء، وزاد من شعوره بالفشل الذريع، خبر نجاح أحد رفاقه في الضفة الغربية في مهمته، واستشهاده فيها. لدى عودته خائباً وخالي الوفاض إلى منزله، أدركت والدت سبب ألمه المبرّح، فأمسكت برأسه بين يديها، ونصحته بالصبر، قائلة له إنه سيحقق حلمه في المهمة المقبلة.

في العام 1998، أي بعد سنتين، وقع الاحتيار مجدّداً على سليم لتنفيذ عملية أخرى. مرّة أخرى، وبسبب وجود عسكري إسرائيلي مكثف وغير متوقع، لم يتمكن من تجاوز حاجز الأسلاك الشائكة عند نقطة بيت حانون، شمال قطاع غزّة. سليم الذي أعدّ نفسه مرتين للاستشهاد، عاد إلى الحياة حاملاً حقيبته المثقلة بوعد" ناسف لم يتسنَّ له أن يفجّره.

### التعامل مع الانهيار

عدا بضعة أطفال يمرحون في الأزقة الضيقة المنسابة بين الأبنية المتراصة، وسط الغبر المتصاعد من الطرقات المرصوفة بالحجارة، خلاحي الأمل، في قطاع غزة، من أيّة حركة. أرشدني الأولاد إلى منزل اسماعيل عاشور بريص البالغ من العمر اثنين وعشرين عاماً. كان منزل بريص يقع في مبنى مؤلف من ثلاث طبقات. وكمسا حال مجمل الأبنية المشيّدة من إسمنت، لم يكن بناؤه منجزاً، وقد علت آخر سطوحه قضبان من الحديد ترتقب استكمال طبقات إضافية، يوم تتحسن ظروف أصحاب الدار.

بحــذر شديد، صعدت الدرج المتداعي المؤدّي إلى الطابق الأول، فيما صمّت آذاني ولــولة أم تنــتحب. عبر باب مفتوح على مصراعيه ومؤدّ إلى غرفة جلوس، رأيت شخصين من الجيران يرجوان الأم الثكلي أن تحافظ على رباطة جأشها، إلى حــين يــصلهم الخــبر اليقين عن مصير ابنها. كانت نشرات الأحبار التلفزيونية

الصباحية قد أعلنت أن استشهادياً من حان يونس فجّر نفسه في رفيح يام. وكأنّ حدسها قد أنبأها بمصير ابنها المحتوم، إذ أن إسماعيل كان يتصرّف على غير عادته في الأيام القليلة الماضية.

هـــدوء غــريب كان يسود في ذلك اليوم الذي كان أول أيام شهر رمضان الكريم، الموافق في السادس من شهر تشرين الثاني/نوفمبر في العام 2002. في وقت متأخر من الليلة التي مضت، أفادت نشرات أخبار الإذاعات عن حرح ثلاثة أطفال فلـسطينيين برصاص حنود إسرائيليين، في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين فلـسطينيين. لقـد كان الجنود الإسرائيليون متمركزين في عدد من أبراج المراقبة المحسيطة بمستوطنتي موراغ ورفيح يام القريبتين من مخيم رفح للاجئين الفلسطينيين، على الطرف الجنوبي – الغربي لقطاع غزّة، عند الحدود مع مصر. في صباح اليوم التالي، قرّرت تقصى الموضوع. فيما كنت أتابع تفاصيله عبر جهاز الراديو المتهالك في سيارة سائقي محمد، إنعطف محمد بحدّة شمالاً، وأوقف السيارة في حمى أبنية عالية محيطة بالمستوطنات. كان متحوّفاً من أن نصبح نحن أيضاً عرضة للاستهداف إذا ما رصدنا القناصة الإسرائيليون وأصبحنا في مرمى نيران أسلحتهم. كان اللاجــــئون يلازمون منازلهم، متحنبين التجول خارجها بعد المواجهات العنيفة التي شهدها الليلة الماضية. سمعت وقع أقدام تسير في الممرّ الرملي، خارقة حدار الصمت الذي لفّ المكان، فخرجت بحذر من السيارة، واقتربت من الرجل القادم، للإطلاع منه على أحداث الأمس. لم يكد يخبرني عن بعض جيرانه الذين أصيبوا في المعارك، حتى قاطعه محمد. لقد اتصل به صديق عبر الهاتف الخلوي وأبلغه عن وقوع هجوم استـشهادي، قـبل أقل من ساعتين، في مستوطنة رفيح يام القريبة. ففي ساعات الفحــر الأولى، تسلل شاب فلسطيني في بداية العقد الثاني من العمر إلى المستوطنة، وفحر نفسه قرب مركز تفتيش إسرائيلي.

محمد، وهـو مـن سكان خان يونس، إتصل بجيرانه مستطلعاً هوية الشاب الاستـشهادي، فعلـم أنه من معارفه. توجهنا إلى مدينته الواقعة على بعد قرابة سبعة كيلومتـرات شمـال شـرقي رفح. كانت أشعة الشمس قد بدأت تلفح الطريق التي سـلكناها، والتي زنّرت جانبيها صفوف طويلة من الخيم الزراعية. كان موسم قطاف

السزيتون في أوجه والمزارعون منهمكون بالقطاف رغم فقدالهم عشرات الآلاف من السدنمات التي أحرقها أو نبشها الجيش الإسرائيلي منذ بداية انتفاضة الأقصى في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2000. كان المزارعون وأفراد عائلاتهم يضربون الأشجار بالعصي لإسقاط حبات الزيتون الناضحة على شباك من الخيش، ثم يجمعون المحصول، ويضعونه في عربات تجرّها الحمير، تمهيداً لنقله إلى أقرب معصرة للزيت.

كانت مدينة خان يونس، المكتظة بربع مليون نسمة، تخضع لمراقبة برج متحررك معلق في أعلى رافعة ضخمة. لقد عبقت في أجوائها رائحة المياه المبتذلة، نظراً لعدم توفر قنوات للصرف الصحي. قام محمد ببعض التحريات التي قادتنا إلى منزل في حيّ صغير يقع غرب المدينة ويدعى حيّ الأمل. كان إسماعيل يعيش، مسع زوجته وابنه الصغير ووالديه واثني عشر أخاً وأختاً، في ذاك البيت الواقع على بعد أقل من مئة وخمسين متراً من مستوطنة حايي طال التي سيّحتها أسلاك شائكة كانت يومها، تلمع تحت خيوط شمس الخريف.

عـندما بلغنا أعلى الدرج، وجدنا زينب، والدة اسماعيل، غارقة في البكاء. لم تكون تحتوي الغرفة إلا على بعض المساند الموزعة على طول الجدران والمخصصة للجلوس، وعلى طاولة صغيرة لتقديم الشاي. لقد احتلت صدر المكان صورة كبيرة لشاب وسيم الملامح، تعلو وجهه ابتسامة رقيقة، خحولة وكأني بنظره يغمر والدته المخزونة. كانت كلمات زينب تتسلل من بين شفاها، بين زفرة وأخرى، لتصف لي ما أنبأها به حدسها في الأسابيع القليلة الماضية. إلها مشاعر دفينة لا ينبس بها إلا قلب الأم. لقد ساورها الشك بأن إسماعيل أو أبو معاذ، كما يحلو لها أن تدعوه، كان يخطط للمشاركة في مهمة استشهادية. على غير عادته، أخذ يفصح لها عن عمق حبه لها، ويقضي معها مزيداً من الوقت، ويسألها الاهتمام بولده معاذ إن لحق به أذى ما. كانت زينب تحجب دموعها عن الأنظار حتى لا يشك أحد بمحاوفها، ولا حيى ندى، زوجة إسماعيل، التي كانت قد توجهت، صباح ذلك اليوم، إلى مستوصف المحلة، وهي لا تعلم بعد بمصير زوجها.

أخــبري حــاتم، الأخ الأكبر لاسماعيل، بأن شقيقه طالما حلم بالاستشهاد. "كــنت أمازحه قائلاً: "كن رجلاً واعمل. إنتبه لابنك وابعد عنك هذه الأفكار".

لكنه كنان يكتفي بالردّ على: "إن ابني موجود هنا ليحلّ مكاني عندما تحين ساعتى".

لم يكن قد بزغ بعد فجر أوّل أيام رمضان، عندما قال اسماعيل لأهل بيته بأنه ذاهب لأداء الصلاة في المسجد القريب قبل توجهه إلى عمله. عندها، أيقنت زينب بأن ابنها كان يعانقها للمرّة الأخيرة. ما كاد يغادر حتى بدأت بالصلاة وقد فقدت الأمل بأن تراه مجدّداً. حيّل إليها أنها تشاهد سراباً عندما رأته عائداً بعد برهة من السزمن. إلا أنه عاد فقط ليذكّر أمه، للمرّة الأخيرة، بأن تعنى بزوجته ندى وطفله معاذ الذي لم يتجاوز شهره الثامن عشر، وليدعو لها بالسعادة.

تركتُ زينب لدموعها ورثائها وفيما كنت أغادر الشقة المتواضعة، قابلت رجـــلاً عجـــوزاً في أواخر عقده السادس، يهم بصعود الدرج. ما إن سمع نحيب زوجته حتى استسلم للبكاء، فأمسك شابان قويًا البنية بكتفيه وآزراه للوصول إلى زوجـــته الثكلـــي. كانت صدمته بالغة فانهار بين يديهما وفقد وعيه. أدركت أن الـشابين ينتمـيان إلى الجـناح العـسكري لحماس، لمحرّد سماعي العبارات التي استخدماها في محاولتهما لإعادة الأب المفجوع إلى وعيه. لقد حاولا التخفيف عنه وتعــزيته بالقول: "إن حلم كل أب أن يصبح ابنه شهيداً، وإن عليه أن يفخر بابنه الـشهيد؛ لـو أن ابـنه لم يكـن ملتزماً دينياً وشخصاً صالحاً، لما حظى بشرف الاستشهاد". وتابع أحدهما: "إن أهل الشهيد هم أول من يلحق به إلى الجنة. كان ابنك يصلى، ونحن في شهر رمضان، فصلاته مقبولة. أكنت تفضّل أن يقضى ولدك في حادث سيارة أو غريقاً أو سكراناً عوض أن يموت بطلاً لقتله جنوداً إســرائيليين؟". تــراجعت حدّة بكاء الوالد، وفي أقلّ من خمس عشرة دقيقة، بدأ يــشكر الله لمنحه أصغر أولاده هذه الفرصة، لكنه ظلّ يشكو فراق ولده، ويسأل عن اليوم الذي سيلقاه في الجنة. بعد أشهر قليلة من استشهاد اسماعيل، مات والده محطم القلب ومكسور الخاطر.

ظهّر لي هـذا المـشهد المأساوي بعضاً من الجانب التنظيمي لحماس. فقد أدركـت أن الشابين رفيقان لإسماعيل في صفوف كتائب القسّام، كانا على علم مسبق بالمهمة التي سينفذها، وبقيا متكتمين تماماً عليها، إلى أن أذيع خبر نجاحها. لم

يأتيا فقط لمؤازرة العائلة، بل لأداء واجب تقليدي تلتزم به حماس، هو واجب تعزيز العلاقات العامة للمنظمة. إنه لأمر إلزامي أن تظهر عائلة أي مقاتل في حماس على وسائل الإعلام فخورة بابنها الحبيب، لا حزينة أو غارقة في مأساتها، كما عليها أن تحصد عقيدة حماس القتالية وتفاخر بالمصير المشرّف الذي سيلقاه ابنها في الحياة الآخرة.

على الطريق المحاذي للمستوطنة اليهودية، بدت الأجواء مثقلة بالتوتر. كان الأولاد يستيرون بأصابعهم إلى أبراج المراقبة الإسرائيلية التي تبقي باستمرار، عيناً ساهرة على أمن القواعد العسكرية ومدرجات هبوط المروحيات. خلف منزل اسماعيل مباشرة، لاحظت وجود خمسة رجال مقنعين يخطون شعارات على الحائط، فتوقفنا لالتقاط بعض الصور. عندما رأونا، طلبوا منا عدم تصوير وجوههم، بل التركيز على ما كتبوه. كانت كتاباقم بمثابة بيان صادر عن كتائب عيز الدين القسام، وإعلان عن مسؤولية جناح حماس العسكري عن الهجوم على رفيح يام. لقد نص البيان الصادر من غزة على الآقي:

"إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وكتائب عزّ الدين القسّام تزفان إلى شعبنا الفلسطيني خبر استشهاد البطل إسماعيل عاشور بريص الذي نفذ عملية رفيح يام الاستشهادية في السادس من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2002. ليمنّ الله عليه بالسماح وعليكم بالعمر المديد".

من جهتها، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية المتشدّدة أن نيسام أفراهام، الاحتياطي في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي من منطقة اللد، والبالغ من العمر ستة وثلاثين عاماً، قد قتل، وجرح خمسة جنود آخرين، ومدينّ. أما الانتحاري، إسماعيل، فقد كان مرتدياً البذة الزرقاء المرقطة، الخاصة بالجناح العسكري لحركة حماس، ومسلحاً برشاش كلاشنيكوف وعشرة أمشاط من الذخيرة وقنابل محلية الصنع.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، أعيدت رفات إسماعيل إلى عائلته ليتم دفنها. مئات الشبان الذين لم تتجاوز أعمارهم بدايات العقد الثاني حضروا المأتم، مزنرين جسبهاتهم بالعصبات الخصر، ورافعين الرايات السود التي حملت رسم خريطة فلسطين وشعار حماس. لقد ردّدوا الأناشيد الداعية للانتقام، والواعدة بمزيد من

الهجمات، والبعض منهم ندّد بمحادثات السلام مع إسرائيل، معتبراً إياها "غير نافعة ومضيعة للوقت"، بينما عمد آخرون إلى شحذ المشاعر والحث على تنفيذ المزيد من العمليات الاستشهادية، "لأن العدو لا يفهم إلا لغة القوة". كان بالإمكان التعرف إلى رفاق اسماعيل في كتائب القسّام وسط الجموع المحتشدة، من الشرائط التي عصبوا كل رفاق اسماعيل في كتائب القسّام وسط الجموع المحتشدة، من الشرائط التي عصبوا كما سواعدهم، وزيّنوها بالعبارة القرآنية: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ) (8).

أخسبري أحد أصدقاء اسماعيل أنه عمل كمزارع يحرث الأرض في مستوطنة رفيح يسام، حسيث يعيش قرابة ثلاثين عائلة يهودية غير متشددة، وهي إحدى المستوطنات القليلة التي يتم إخراج الأولاد منها يومياً، عبر نقطة التفتيش الحدودية، في طريقهم إلى المدرسة، في مسستوطنة عسقلان القريبة، الواقعة على الجانب الإسرائيلي مسن قطاع غزة. إن إطلاع بريص على واقع حال المستوطنة، بفضل عمله هناك، سهّل عليه الاقتراب قدر الإمكان من هدفه في ذلك الصباح.

لقـــد اغـــتاظ مني رفاق اسماعيل لاستخدامي تعبير" إنتحاري". فوجّهوا إليّ كلمات التأنيب، قائلين لي بأن على وصف العملية بـ "العمل الإستشهادي". في وقــت متأخــر من ذلك المساء، فيما بدأ الجيران بالتجمع، حاملين الطعام للعائلة المفحوعة، اقتحم الجيش الإسرائيلي حيّ الأمل، معزّزاً بعشرات الدبابات والمسدرّعات والجرافات وسيارات الجيب والمروحيات المزوّدة بالرشاشات. تحمّعت القــوات العسكرية حول منــزل إسماعيل، وأمرت أفراد عائلته بالمغادرة الفورية، دون الـسماح لهـم بأخـذ شيء من ممتلكاتهم أو أوراقهم الثبوتية. حصل تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة مع العناصر المسلحة المحلية المنتمية إلى مختلف المنظمات الفلسطينية والتي حاولت ردع التقدم الإسرائيلي. لكن هذه العناصر عجزت عن التصدي للقرار الإسرائيلي المحتوم، بسبب الدعم الذي حاز عليه الجنود الإسرائيليون من القاعدة العسكرية الإسرائيلية الأساسية الواقعة على مقربة من مكان المواجهة. فشقت حرّافة كاتربيلر "د9" طريقها نحو المبنى الذي تمّ إخلاؤه، وباشرت بمدم منزل العائلة وممتلكات أخرى، محوّلة المباني إلى كومة من الردم والركام والحديد الملتوي. صار هذا المشهد المعمّم على نطاق كامل الأراضي المحتلة الصورة-الرمز للمأساة الفلسطينية. في المرحلة الممتدّة ما بين عامين 2000 و2004، دمّر الجيش الإسرائيلي أكثر من 2500 منــزل فلسطيني في قطاع غزّة المحتل، مخلفاً وراءه 1600 شخص مشرّداً ولاجئاً (9).

إن الدليل الحسي والمنظور على العجز الفلسطيني عن مواجهة هذه الهجمات متحسد على مد النظر. فعلى بعد مبان، يقع منزل رافع سلامة. إنه شاب في منتصف العشرينيات من العمر، وعضو في الجناح العسكري لحماس. لقد نجا من العديد من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منزله لإلقاء القبض عليه، إلا أن أكثرها خطورة وقعت في ساعات الصباح الأولى من يوم الإثنين، قبل أسابيع قليلة من استشهاد اسماعيل. أكثر من أربعين دبابة إسرائيلية مدعومة بمروحيات الأباتشي المنزودة بالرشاشات داهمت حي الأمل وخان يونس. كما مشطت الدبابات المنطقة، مطلقة نيرافيا عشوائياً على منازل المدنيين، وكأن لا هدف من وراء تحريكها سوى نشر الذعر بين السكان، واقتحام منازلهم.

عـندما اقتـربت القوات الإسرائيلية من منـزل رافع، قرابة منتصف الليل، هرعت والدته، رحيمة حسن سالمة، البالغة من العمر إثنين وخمسين عاماً، إلى غرفة ابنها المطلوب. لقد اعتادت هكذا مداهمات على منـزلها، فأيقظت رافع، ودفعت به إلى خـارج المنـزل من الباب الخلفي. بلغة عربية ركيكة، أمر الجنود رحيمة وأولادها بمغـادرة المنـزل. تحدّت رحيمة الجنود بجسدها ومنعتهم من دخول منـزلها، قائلة لهم إن ابنها قد لاذ بالفرار قبل ساعات. عندها، شدّ الضابط آمر المجموعة زناد رشاشه الـ"إم 16" الأوتوماتيكي، ودرز جسمها بالرصاص، تحت أنظار أولادها السبعة. فنـزفت هناك حتى الموت.

تحسّست بطرف إصبعي الثقوب التي أحدثتها الرصاصات في حجارة الجدران المخيطة بباب المنزل حيث وقفت رحيمة متصدية للجنود الإسرائيليين. خيّل لي أن ذكرى المصير الذي لاقته رحيمة تسكن هذه الثقوب. ما إن قرعت الباب حتى فتح لي رافع، بعد أن استطلع هويتي من نافذة صغيرة جانبية. على بعد أقل من مئتي متر من المنزل، تقع قاعدة عسكرية إسرائيلية. تعرّف رافع إلى مرافقي محمد الذي سبق له أن أقام في حيّ الأمل لبضعة سنوات خلت. بينما كان يرحب بنا، تبادر إلى ذهين سؤال: من أين أتته الشجاعة لينام في المنزل المثير للشبهات، والذي

قتلت فيه والدته منذ أسابيع قليلة؟ قدّم لنا رافع شراباً بارداً، ثم بدأ يخبرنا عن الليلة السيّ نجا فيها هو من التوقيف، فيما استشهدت فيها والدته. لقد وصف أمه بألها كانست معلمته ومرشدته، وقال إنه مؤمن بالله، وبأن أحداً لا يموت قبل أوانه. ثمّ أكد لي بأنه لن يغفر أبداً للجيش الإسرائيلي منعه سيارة الإسعاف من نقل أمه إلى المستشفى، وقتله حاره عبد الفتاح السلوط الذي هرع إلى منزل رافع، مع جيران الحرين، استحابة لنداءات استغاثة إخوته وأخواته. "كان الجنود يطلقون النار على أي شيء يتحرّك"، كما قال رافع، "فقتل عبد الفتاح".

بعيد الساعة الرابعة والنصف فحراً، أي بعد مرور ساعات قليلة على مقتل والمدة رافع، بدأت الدبابات الإسرائيلية انسحابها من حيّ الأمل. كما بعد كل توغل إسرائيلي، تجمّع مئات الأشخاص، مستطلعين سبب الغارة الليلية الأخيرة. في هذه الأثناء، كانت مروحية أباتشي تراقب تحركات أكثر من مثني شاب احتشدوا أمام مسجد الكتيبة. بدأت الأباتشي تحلق على مستوى منخفض أكثر فأكثر، فوق رؤوس الــشبان، ثم أطلقــت صاروخاً وسط المحتشدين. تحوّل المكان إلى برك دم وتناثرت الأشلاء البشرية في باحة المسجد، كأن المكان استحال مسلحاً. فقد قتل خمــسة عشر شاباً، وجرح ما يزيد على مئة وخمسين شخصاً. علا صراخ أقارب الـضحايا، وهم يتوعّدون بالانتقام من آرييل شارون، فيما تعرّض المستشفى الذي استقبل المصابين إلى وابل من القصف العنيف. لم توفر نيران الجنود الإسرائيليين ســـيارات الإســـعاف المتقاطــرة إلى المكان لنقل الجرحي. فتواصل الهجوم، دون انقطاع، طيلة تُلاث ساعات. رغم الإدانة الدولية، لم يتورّع رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون عن وصف هجمات خان يونس بـ "العملية الناجحة". وأضاف: "كانت هذه العملية معقدة. كانت عملية صعبة... سينفذ المزيد من هكذا عمليات في غزّة".

يخلف هؤلاء الإستشهاديون من حماس تأثيرات متفاوتة، لا بل متناقضة، في كنف عائلاتهم. هناك أمثال مريم فرحات الذين تخالجهم مشاعر متضاربة. لقد حثت فرحات ابنها محمد بإلحاح على تنفيذ مهمته، وشجعته على الانصياع لأوامر رؤسائه. لكن في الوقت عينه، فيما دنت ساعة استشهاد ابنها، صارت مريم تتسلل

إلى غرفته لتطبع في ذاكرتها صورته وهو نائم، قبل أن تعود أدراجها إلى غرفتها لتستسلم للبكاء. في المقابل، هناك ردّة فعل والد اسماعيل عاشور بريص، الذي لم يكن على علم مسبق بأن ابنه كان قد خطط لتفجير نفسه في مستوطنة قريبة. فيما شارف على الافميار، هذا خاطره ناشطان من كتائب القسام، مدرّبين على إسماع الأهسل المفحوعين كلمات طيّبة تقنعهم بأن أبناءهم وبناقم لم يموتوا سدى، بل كسبوا مكانة في الجنة ومهدوا الدرب لأهلهم ليلحقوا بحم. إلا أن الخيط الجامع بين المسوقفين يتمشل بقناعة وتصميم مشتركين وراسخين بأحقية القتال الذي خاضه أولادهم في مواجهة العدو المشترك. كثر من أبناء ذاك الجيل كانوا قد فقدوا الأمل بالعيش بكرامة، فيما كانت اتفاقيات السلام تتداعى الواحدة تلو الأخرى، وتفشل في تحقيق أي تسبديل في الوضع القائم. إن سعي إسرائيل لتضييق الخناق على الفلسطينين لم يسفر سوى عن جعل الشعب أكثر تصلباً وتطرّفاً. فالرغبة بالانتقام، وما سببته من دوّامة عنف وموت ودم، وفرا أفضل الظروف لتنمو حركة حماس بشكل مضطرد و تنجع في زيادة عديد المجندين في صفوفها.

# سياسات الشيخ

الفضل في تطور حماس السياسي وتحولها إلى مجموعة شبه متماسكة تتمتع بقدرة التأثير على السياسة الفلسطينية يعود، بشكل كبير، إلى قائدها المقعد، الشيخ الحمد ياسين. كنت أعرفه حيداً، لأنني أجريت معه مقابلات عدّة في منزله، في حيّ جورة الشمس، في مدينة غزّة.

خالال زيارتي له في يوم بارد من أيام الشتاء، في شهر كانون الثاني/يناير من العام 1999، استرقت النظر إلى الأرض الإسمنتية والنوافذ المتصدّعة. مريم، إبنة ياسين، قالت مرّة إنّ والدها رفض عروضاً كثيرة، بما فيها عرض من الرئيس السراحل ياسر عرفات نفسه، لبناء منزل أفضل له، يأويه في أيامه الأخيرة. وأضافت أنه كان يؤمن دائماً أنه "من خلال العمل بجهد على الأرض، سيحظى بمنزل جميل في الدنيا الآخرة".

أحضر حارس شخصي، يتمتع ببنية رياضية وقامة طويلة، الشيخ ياسين على كرسية المتحرك، إلى داخل الغرفة، للقائي (1). بعد لحظات قليلة من وصوله، دخلت إلى الغرفة خمس نساء تعلو وجوههن إمارات القلق، طلباً لمساعدته. سمعت إحداهن تشرح له همساً، ألهن حضرن لأخذ المال. يبدو أن هذه الزيارة حدث منتظم، لأنه، وبعد الاستماع بصبر إلى مطالب النسوة، نادى عبد الحميد لكي يدون أسماءهن وعناوينهن، قبل أن نستنئناف حديثنا. كان هذا مجرد مثال واحد على اهتمام الشيخ ياسين بالناس وبالتفاصيل، الأمر الذي جعله نافذاً إلى هذا الحدّ. بعد خروجه الأخير من أحد السحون الإسرائيلية، سافر إلى جنوب أفريقيا وإلى دول عربية عدّة الأخير من أحد السحون الإسرائيلية، العلاج الطبي الذي تفرضه عليه حالته المرضية المستعصية. ولدى عودته إلى غزة، اكتشف أنّ سمعه قد تحسن بشكل كبير، وأنه المستعصية. ولدى عودته إلى نشرات الاخبار، والمشاركة في الأحاديث مع أصبح قادراً على الاستماع إلى نشرات الاخبار، والمشاركة في الأحاديث مع زواره، من دون أن يضطروا إلى رفع صوقهم. أما في الماضي، فقد كان يعتمد على

اسماعيل هنيه، المسؤول عن مكتبه، لينقل إليه حاجات الناس ومخاوفهم. ولأن المسهد الذي رأيته قبل قليل أثار فضولي، سألت عن النسوة، فقيل لي إلهن أرامل السهداء الذين سقطوا أثناء تنفيذ عمليّات تبنتها حماس او من المحتاجين لمساعدة ماديه. لم يكن ضمير الشيخ ياسين يؤنبه لقيام شبّان يافعين بمكذا عمليات، يلقون فيها حتفهم، بما أن الأمر يسفر عن قتل إسرائيليين. لقد كان واثقاً من أن هذه العمليات ستسرّع زوال إسرائيل عن الخريطة، خلال مدّة لا تتجاوز الثلاثة عقود مين الزمن، كما كان يعتقد. ترتكز نبوءته هذه، حسب قوله، على سورة قرآنية تصف المرحلة التاريخية التي هرب فيها بنو إسرائيل من مصر، وقد نصحهم الرب بالنفاب إلى فلسطين. إلا أن الإسرائيليين خافوا من الانصياع للنصيحة الإلهية، فحذرهم موسى بهذه الكلمات:

﴿... وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه يَاقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمَ يُؤْتَ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ \* يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْبُيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمَ يُؤْتَ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ \* يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾

﴿قَالُوا ۚ يَامُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخَلُونَ﴾ (2).

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لاَ أَمْلُكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿ قَــالَ فَإِنَّهَــا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ (3)

ويقول ياسين إن الجيل السابق "لم يكن مستعداً للقتال، أو ضلّ طريقه في الصحراء. لكن، سيحلّ مكانه جيل جديد مستعدّ لمواجهة التحدّي والفوز". وأضاف أن إنجاز التغييرات الاجتماعية والنفسية يتطلب أربعين عاماً". في العام 1948، تعرّض الشعب الفلسطيني للهزيمة، وحسر مساحات كبيرة من أرضه، ما دفعه إلى اللجوء إلى مخيرة من أرضه، ما دفعه إلى اللجوء إلى مخيرة من الخيات في العام 1987، بدأت مرحلة محديدة مع الانتفاضة. وأنا أعتقد أن هذا الجيل سيقود المعركة نحو التحرير. لقد مضى الشياعشر عاماً منذ ذلك الوقت، ومن اليوم فصاعداً، لم يبق للإسرائيليين سوى ثمان وعشرين عاماً. قد لا أكون بارعاً في الحساب، لكنني أجيد تفسير الآيات القرآنية".

كان ياسين متردداً في التوقيع على وقف لاطلاق النار يدوم من عشرة أعوام إلى عسشرين عاماً، مقابل انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، حتى حدود الرابع من حزيران/يونيو العام 1967. أضف إلى ذلك، ضرورة أن يحظى الفلسطينيون بحرية تقرير مستقبلهم بأنفسهم.

لقد اعتاد ياسين أن يقول إنه إذا كان سيجلس إلى جانب شخص من منظمة التحرير الفلسطينية، فيجب أن يكون هذا الشخص ياسر عرفات. كان هذا كلامه قبل أن توقع منظمة التحرير اتفاقاً مع إسرائيل، ما أرغم ياسين على تغيير موقفه: "لقد حزنت كثيراً وغضبت. ومن المستحيل أن أفكر بأنني قد أجلس معه الآن، أو أن نبقى صفاً واحداً. آمل أن تتغيّر الأمور في المستقبل "(4).

طالب الصانع، وهو عضو فلسطيني في الكنيست الإسرائيلي، زار الشيخ ياسمين في سجن كفار يونا، فأبلغه ياسين بأنه يعارض بشدّة الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، لأفسا تستجاهل المسائل الأساسية: مستقبل القدس كعاصمة للدولة الفلـ سطينية؛ تفك يك المـ ستوطنات؛ حقّ عودة الفلسطينيين إلى قراهم وبلداهم الأصلية، وترسيم الحدود. إضافة إلى ذلك، توقع ياسين أن يكون اقتصاد الأراضي المحتلة مرتبطا بالاقتصاد الإسرائيلي، وأن يستغل الإسرائيليون ذلك للنفاذ إلى اقتصاد المدول العربية والإسلامية الاخرى. "أنا أؤمن بحلول مرحلية، لكن لا يوجد أي شيء في هذا الاتفاق يساهم في تحقيق الأهداف الأساسية للشعب الفلسطين". هذا ما قاله الشيخ ياسين لزائره، مرفقاً بابتسامته الاعتيادية الساخرة. من جهته، أشار الصانع إلى أنه مسافر إلى تونس في الأيام المقبلة، وسأل الشيخ ياسين ما إذا كانت لديم رسالة يرغب في أن يبلغها إلى الرئيس المنفى عرفات، الذي أقام مقرّ منظمة التحرير الرئيسي في تونس. فجاءه جواب الشيخ ياسين المبطن بأن عليه أن يبلغ عرفات بالآتي: "إتق الله في شعبك وأرضك. العازب ليس شخصاً حرّاً بأن يتصرف كما يحلو له. أرض فلسطين هي وقف إسلامي (٥) ولا يتمتع أي رئيس بسلطة التخلي عنها. إنها ملك للأجيال المقبلة".

عندما نجرح بنيامين نتنياهو، زعيم اليمين في حزب الليكود، بالتغلب على خصمه الأقل عداوة نسبياً، شمعون بيريز، بفارق ضئيل لا يتعدى 1% من أصوات

الغالبية في الانتخابات الإسرائيلية في شهر أيار /مايو من العام 1996، الهمت حماس بألها ساهمت بشكل غير مباشر في فوزه. ففي ذلك الوقت، نفذ أفرادها سلسلة عمليات انتحارية داخل إسرائيل، عادت بالفائدة على المرشح الداعي إلى الحرب. لكن المتحدث باسم حماس نفى هذه الاتمامات قائلاً:

"عـندما نقـرر أن نهاجم، لا نأبه ما إذا كان بيريز أو نتنياهو في السلطة. ما يهمنا هو كيف ندافع عن أنفسنا، ونحقق أهداف شعبنا. إسرائيل قتلت يحيى عياش، قائـد جناحنا العسكري، وعليها أن تتحمل تبعات أفعالها. لقد انتقمنا من خلال قيامـنا بعملـيات استـشهادية. وبالنـسبة إلينا، حزب العمل أو حزب الليكود متشاهان. إنهما وجهان لعملة واحدة. "

في ما يتعلق بموضوع منافسه ياسر عرفات، كان الشيخ ياسين متحفظاً: "لي محادثات وديّة معه. إنه يعبّر عن آرائه وأنا أعبّر عن آرائي. هو يستغل أحياناً الحوار بينا من أجل غاياته الخاصة، للضغط على إسرائيل، وتحقيق المكاسب". وتوسع ياسين في شرح هذا التعليق قائلاً إنه لطالما شعر بأن السلطة الفلسطينية تستغل حــوارهما كذريعة لتحسين علاقتها مع حماس. وعندما عاد من رحلته إلى الخارج بعد إطلاق سراحه (6)، كان على رأس جدول اعماله عقد لقاء مع أبو عمار (ياسر عـرفات) بمدف التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القائم. "لكن المعاملة التي حظيت هِا، يقول الشيخ ياسين، أوحت لي بألهم أداروا لي ظهرهم، وألهم ليسوا مهتمين باًي شكل من أشكال التعاون". ويتابع: "عندما تم التوقيع على اتفاق "واي بلانتيــشن" في واشنطن (٢٦)، ألقى القبض على الصحافيين الذين كانوا يزورونني في منـــزلى في غـزّة. كمـا أنّ السلطة الفلسطينية وضعتني قيد الإقامة الجبرية في منـــزلى، بعــدما سارت شائعة مفادها أن أحد حراسي الشخصيين متورط في التخطيط لعمليات عسكرية ضدّ إسرائيل(8). وقد اعتقل الحارس من دون سبب، ف يما فرّ حرّاسي الآخرين من المنزل. حتى أنهم فتشوا بين ملابسي المعلقة في الخزانة. لكن، لم يكن هناك أيّ أساس للتهم الموجهة ضدّهم".

ما لم يقرّ به الشيخ ياسين كان السبب الحقيقي وراء وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله في أيلول/سبتمبر من العام 1998. لقد أحبطت قوات الأمن الفلسطينية

محاولة أحد ناشطي القسّام، الجناح العسكري لحماس، استهداف عرفات بعملية استسشهادية، أثناء إلقائه خطابه السنويّ في الأمم المتحدة في "نيويورك". خلال استحوابه، اعترف المتهم بأن أحد مهندسي المهمة التي أحبطت هو أحد حراس الشيخ ياسين الشخصيين.

بعد تعثر العلاقة التي قامت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل نتيجة توقيع اتفاقيات أوسلو، كثرت التكهنات حول كيفية تعامل حماس مع الأمر، على ضوء معارضتها الصريحة للاتفاقيات. لقد كانت حماس جزءاً من تحالف يضم عشر فصائل فلسطينية اتخذت من دمشق مقراً لها. كانت هذه الفصائل تعارض أي اتفاق سلام مع إسرائيل. إثر توقيع هذه الاتفاقيات، حث ياسين أتباعه على استخدام العنف إذا ما حاولت السلطة الفلسطينية السيطرة على المؤسسات الإسلامية والمساجد. وقد برر دعوته هذه بالقول: "لقد اعترضنا على الحكم الذاتي بشكل متمدّن، لذا، لدينا الحق في أن نكون في المعارضة، وأن نكون مسؤولين عن مؤسساتنا الخاصة". وفي رسالة بعث بحا إليهم من السجن في تشرين الأول/أكتوبر من العام 1993، بعد وقت قصير على توقيعهم على المشاركة في انتخابات العام 1996 المقرر إجراؤها من أجل إقامة الحكم وشجعهم على المشاركة في انتخابات العام 1996 المقرر إجراؤها من أجل إقامة الحكم السنين الفلسطيني المقترح يتمتع فعلاً بسلطة السذاتي الفلسطيني. "إن كان المجلس التشريعي الفلسطيني المقترح يتمتع فعلاً بسلطة التشريع، يجب أن نتضامن مع إخواننا الإسلاميين على مستوى القاعدة، ويجب الا نمنع منافسينا إمكانية التفاوض بشأن مستقبلنا كفلسطينين".

على الرغم من أن الشيخ ياسين كان يود أن تشارك حماس في تحالف أوسع، إلا أنه أسهاء الظن بالفصائل الأخرى، حتى بتلك التي، مثل حماس، تعترض على اتفاقهات أوسلو. فقد اعتبر أن "تلك الفصائل لا تتمتع بأي قاسم مشترك معنا، وسوف تضع مصالحها الذاتية قبل كل شيء. إذا توصلت إلى اتفاق مع عرفات، فقه تنقلب حتى على حماس". وأضاف على نحو دبلوماسي: "لكن يجب ان نبقى لبقين في التعامل معها"(10).

لقد حملت رسالة الشيخ ياسين بعداً تنفيذياً واقعياً، إذ بناءً على مضمونها، قرّر اسماعيل هنيه، الذي سيصبح لاحقاً رئيس وزراء السلطة الفلسطينية في العام 2006،

المساركة في انستخابات العسام 1996. إلا أن جهات أخرى داخل حماس الهمته بالخيانة (١١).

أثناء زيارته إلى طهران، إحدى أهم المحطات في جولته الكبرى، سنحت لياسين فرصة التعرف إلى آية الله على خامنئي ألذي خلف آية الله الخميني كمرشد أعلى للجمهورية الإيرانية الإسلامية. في السنة التي سبقت، كانت حركة طالبان قد أعدمت عشرة دبلوماسيين إيرانيين وصحافي، إثر مهاجمتها القنصلية الإيرانية في مزار الشريف، في أفغانستان، في شهر أيلول/سبتمبر من العام 1998. بعث الشيخ ياسين حينها برسالة إلى الرئيس الإيراني، مقدّماً فيها تعازيه. وناشد خامنئي طالبان وقف هذه الاغتيالات، حقناً لدماء المسلمين، وتجنباً لاستدراج إيران إلى معركة قد تــؤدّي إلى ســقوط نظامهـا الإسلامي.عند ذكر طالبان، غضب الشيخ ياسين، ووصف فهمهم للإسلام بأنه "خاطئ تماماً ومضلل"، وتابع حانقاً: "كيف يجرؤون على منع النساء من المشاركة في حياتنا، بمنعهن من العمل أو التعليم؟ لا يمكن لأساليبهم إلا أن تضرّ بالدين الإسلامي". وفي حين نفى وجود أيّ صلة بين حماس ونظام طالبان، ردّ الشيخ ياسين على احتمال وجود رابط ما بين حماس والقاعدة بـشكل مبهم بعض الشيء. "نحن ندعم أي حركة تدافع عن حقّ شعبها بالتمتع بالحكم الذاتي والاستقلال ونتعاطف معها، لكننا لسنا مستعدين للتحالف مع مثل ليست لسديهم مصلحة في التخلي عن معركتهم مع إسرائيل من أجل القتال في الخارج، والتورط في النـزاعات العربية أو الإسلامية أو حتى الدولية. "ليست لدينا النيّة بالتدخل في شؤون الدول الأخرى في العالم" قال ياسين جازماً.

ومستعيداً ذكريات محطته الأفريقية الجنوبية، زعم الشيخ ياسين بأن السلطة الفلسطينية قد استبقت الأمور، وسعت للحؤول دون كسب حماس موطىء قدم لها هناك، كما في الدول الاحرى التي زارها. كان استياؤه حليًا، إلا أنه أضاف، في ما يستبه الادعاء الكاذب، "أن منظمته لم تسع أبداً للحصول على التقدير السياسي، لأن هذا الأمر قد يضعف صفة منظمة التحرير التمثيلية، كولها الممثل الرسمي للسعب الفلسطيني في كافة أنحاء العالم". رغم أن بعض الانظمة العربية أعطته

الانطباع بأنما تدعم آراءه وتؤيدها، إلا أن ياسين شعر بأن مواقفها هذه بحرد دفق كلامي تغذي بسه سياساتها الداخلية. لكن هذ العقبات لم تحل دون نجاحه في الحصول على الدعمين المادي والمعنوي من بعض الدول. "إثر زيارتي، باشرنا بالحوار مع مختلف الجهات، وسمح لنا البعض بفتح مكاتب، لكن بصفة غير رسمية، تفادياً للتدقيق الإعلامي".

كان ياسين ماكراً وبراغماتياً إذ لا تقف قناعاته الدينية عائقاً أمام تحقيق مصلحة ما. لقد شدّد دائماً على الحاجة إلى الاخلاص والتضامن والتفاعل مع المناخات السياسية المتنوعة، بغاية المحافظة على أواصر وطيدة بين أفراد حماس في الدول المختلفة.

"يجب أن يكون ولاؤنا لله وانبيائه واتباعه. لا لأحد سواهم. يجب على الفرد أو القائد في منظمتنا أن يأخذ في الاعتبار البيئة المعينة التي يعيش فيها، وينبغي على المرء أن يستخدم اللغة والأساليب المناسبة، بما يتوافق وواقع الحال. إذا أراد أحد ممثلي حماس في الأردن أن ينتقد سياسة الحكومة الأردنية، أتوقع منه أن تأتي ملاحظاتسه مخففة لأنه يعيش في الأردن. لكن إذا أراد الشخص نفسه أن ينتقد السلطة الفلسطينية في غزة، أتوقع أن تكون لهجة بيانه لاذعة. من جهة أخرى، إذا كان هذا الشخص يقيم في المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، فقد يؤدي كلامه إلى حرب أهلية". ويتابع ياسين في السياق عينه: "عندما كنت في سوريا، كلامه إلى حرب أهلية". ويتابع ياسين في السياق عينه: "عندما كنت في سوريا، قال في أحدهم مرة: لقد أدليت ببيانات متناقضة. أنت تقول إنك ضد اتفاقيات أوسلو، لكنك مع ذلك، تتحدث عن "إخواننا في السلطة الفلسطينية" وعن "أخي أوسلو، لكنك مع ذلك، تتحدث عن "إخواننا في السلطة الفلسطينية" وعن "أخي أب و عمار (عرفات)". لكن جميعهم خونة، ويجب أن تقول ذلك". أجابه ياسين: أبو عمار (عرفات)". لكن جميعهم خونة، ويجب أن تقول ذلك". أجابه ياسين: "أنت تتكلم من الخارج. إن قلت مثل هذا الكلام في غزة، ستندلع الحرب غداً. "أنت تتكلم من الخارج. إن قلت مثل هذا الكلام في غزة، ستندلع الحرب غداً. اثباع عرفات وفتح سيقاتلون أتباع حماس، ولست مستعداً للتورط في هذا الأمر".

عـندما أتـيت علـى ذكر جناح حماس العسكري في إحدى المقابلات التي أجريتها معه في غزّة في 18 كانون الثاني/يناير من العام 1999، حاول الشيخ ياسين ألـتملص. كما أنه ابدى اشمئزازه عندما سألته عن أحد أفراد كتائب القسيّام الذي سبق له أن قدّم استقالته من الجناح العسكري لحماس. هذا الناشط السابق كان قد

حدثني عن الفساد والدكتاتورية السائدين في داخل الحركة، وقال لي إن الاغتيالات نفذت في سياق الصراع على السلطة. فأجاب الشيخ ياسين بشيء من الغضب: "أحــبرني من الذي غادر!" بعد بضعة أشهر على إطلاق الشيخ ياسين من سجن كفار يونا، زارته مجموعة من خمسة وعشرين ناشطاً من كتائب القسّام، بمن فيهم عبد الفتاح السطري ألذي أراد وضعه في صورة الخلاف داخل الجناح العسكري. أخــبر الــسطري ياسين أهم ما عادوا يتلقون المساعدة من القيادة السياسية، على الرغم من أن كثيرين من الأعضاء مهدّدون بالقتل أو بالاعتقال من قبل الإسرائيليين أو من قبل السلطة الفلسطينية. بدا الشيخ ياسين متفاجئاً، ووعد زواره بأنه سيتحقق من الأمر. لقد أكد لي أحد قادة حماس، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، في أيلول/سبتمبر من العام 1998، بأن اللقاء قد حصل. كما أخبرين بأن عبد الفتاح السطري وكمال خليفة ومحمد السنوار وعاطف حمدان قد تركوا الجناح العسكري لحماس، لينضموا إلى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. عرضت خصضوعه للاقامة الجبرية. فقد كانت للشيخ ياسين شبكة استخباراتية لا تضاهي. بطريقته اللبقة المعهودة، شرح لي بأن هذه المجموعة تحديداً من الجناح العسكري كانــت ترزح تحت وطأة الكثير من الضغوط، وبأن قيادها وبعض كبار المسؤولين فيها كانوا إمّا معتقلين أو هاربين. لذا، وبسبب غياب التعليمات الواضحة، وانعدام الاتصال بين مكاتب حماس في الخارج وقيادة حماس داخل قطاع غزّة، لم تكن هذه الجموعة تحظى بأيّ دعم مادي، فوجدت نفسها عاجزة عن القتال، أو حتى عن العيش، فاضطر البعض من أفرادها للانتقال إلى الخارج، حيث تعرَّضوا أيضاً للهضغوط، لأن كل دولة تتمتع بسياساتها الخاصة وقوانينها وحساسياتها المحلية التي يجب أخذها في الاعتبار. لقد أراد هؤلاء الشبان العمل بشكل مستقل، كما اعتادوا عندما كانوا لا يزالون في غزّة، الأمر الذي أدّى إلى مواجهات مع رفاقهم الناشطين في حمــاس. وقال لي ياسين أيضاً: "لقد أعدّوا لي تقريراً كاملاً عن الوضع، لكن لا تــوجد أية إشارة فيه إلى أيّة عمليات قتل". كان تقييمه للوضع يقضي بأن حماس تتعرض للكثير من الضغوط من مختلف أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وقد يكون بعض كبار الأعضاء في الحركة قد بعثوا برسائل تشير إلى ضرورة اغتيال بعض العناصر أو التخلص منها. لكنه أشار إلى أنّ المجموعة ككل ليست على علم بشيء من هذا القبيل، وألها لن تقوم أبداً بعمل كهذا. ثم أردف قائلاً: "كيف يمكنني التوقيع على أمر بقتل مسلم لم يرتكب جريمة؟ هذا مستحيل. لن يفكر أحد منا كذا الأمر، ما لم تكن هناك أدلة قاطعة على وجود إثم أو خطأ، وما لم يكن ذلك مقبو لا بحسب الشريعة الإسلامية".

### إنقسام داخل حماس

التناحر الحزبي هو الوباء الذي طالما ألمّ بحماس. أمّا متى، وإلى أي حدّ، يمكن القبول بالتسوية لتجاوزه، فهي مشكلة دائمة، مسببة أيضاً للخلاف بين الحركات الإسلامية.

لقد أصدر اسماعيل أبو شنب، وهو من الأفراد المؤسسين لحماس في غزّة، بياناً بعد مؤتمر القاهرة في كانون الثاني/يناير من العام 1995، للتأكيد على التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية وغيرها من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، حول مسألة الهدنة مع إسرائيل. لقد كان أبو شنب في عداد وفد حماس إلى المؤتمر الذي أدرج على حدول مناقشاته، إتفاق السلام مع إسرائيل برعاية أميركية. اعتبر البعض في حماس هذا البيان مثيراً للجدل، لكن أبو شنب كان يملك المؤهلات اللازمة لإصداره.

ولد أبو شنب في العام 1948، يوم أصبحت فلسطين إسرائيل، في بلدة الجورة القريبة من عسسقلان، ما يجعل منه أحد أصغر اللاجئين الذين وصلوا إلى مخيم النصيرات في وسط غزة. على الرغم من الصعوبات التي واجهته في بداية حياته، إلا أنه تخرج من جامعة المنصورة، شمال القاهرة، وأثناء دراسته فيها، تأثر بإعادة إحياء حركة الإخوان المسلمين. بعد حصوله على شهادة الماجيستير في الهندسة المدنية من جامعة ولاية كولورادو الأميركية، عاد إلى غزة في العام 1976، وشارك في تأسيس المجمع الإسلامي وقد حاز فيه على صفة نائب للشيخ ياسين.

اعــــتقل اسماعـــيل أبـــو شنب، مع الشيخ ياسين وغيره من قادة حماس، في أيــــار/مايـــو مـــن العام 1989، لدوره في الانتفاضة الاولى. لقد وضع في الحجز

الانفرادي ملدة سبعة عشر شهراً، من أصل السنوات الثمانية التي أمضاها في السحن. إنه أب لأحد عشر ولداً، ويعتبر شخصاً معتدل التوجهات ومتحدثاً لبقاً. كان دائهم الوساطة بين حماس والسلطة الفلسطينية كلما احتدمت الأمور بين الطرفين. قبل أشهر قليلة من وفاته، نقل عنه قوله: "لنكن صريحين. لا يمكن أن ندمر إسرائيل. الحل العمليّ هو بأن ننشئ دولة إلى جانب إسرائيل". لكن الانفراج الــذي شهدته العلاقات بين حماس والسلطة الفلسطينية على هامش مؤتمر القاهرة، والـــذي ساهم أبو شنب في تحقيقه، انقطع بشكل مفاجيء عندما عمدت إسرائيل إلى تنفسيذ إحدى اغتيالاها النموذجية، فأغارت طوافة على سيارة أبو شنب، ما أدى إلى مقتله واتنين من مساعديه (١٤). فيما كان أبو شنب دائم التأييد لوقف إطـــ لاق النار مع إسرائيل شرط أن تنسحب الدولة العبرية إلى حدود ما قبل العام 1967. كـان رفاقه في حماس من ذوي اللهجة الأعنف والأكثر حدّة، كالدكتور عبد العزيز الرنتيسي ومحمود الزهار، يفضلون الدعوة الشاملة إلى تدميرها، وإنشاء دولة إسلامية "من البحر إلى النهر" (أي من البحر الابيض المتوسط إلى نهر الأردن). أثار وقف إطلاق النار غضب قادة حماس في الأردن وسوريا، فتبادل أولئك الذين يعيشون في الضفة الغربية، والذين يعيشون في الخارج، التهم بإحداث شرخ داخل الحركة. حاءت ردّة فعل الشيخ ياسين حذرة. "لم أكن مستعداً لمناقشة هذا الأمسر عسير وسائل الاعلام أو على صفحات الصحف"(١٤). وأضاف أن الحركة تسعى جاهدة إلى معالجة مشاكلها داخلياً، وبأن المسألة قد سويت. ثم شرح قائلاً: "ما حصل هو أن بعض اشقائنا في الخارج تصرفوا بشكل متهور، من دون معرفة الحقيقة الكامنة وراء ما يحصل هنا، في قطاع غزّة". بحسب الشيخ ياسين، لقد كانت قيادة حماس في الخارج، وتحديداً في الأردن وسوريا، على خلاف سابق مع أبو شنب، ما أسفر عن إصداره بيانه المتسرع بشأن وقف إطلاق النار. لقد اعتبر ياسين أنه كان يجدر بأبو شنب أن يكون أقل انفعالاً، فلا يذيع شيئاً على العلن، نظراً للظروف السائدة آنذاك، أشار في السياق عينه إلى وجود تنسيق حيّد وتبادل وتسيق للآراء، عادةً، بين أعضاء حماس في غزّة وإخوالهم في الخارج. لكنه اعترف بان ضرورات التصرّف بحذر كانت غالباً ما تؤدي إلى تأخر الاتصالات، أو حتى إلى عدم تلقيها أصلاً. ثم أضاف متسائلاً: "عندما نشأت تلك الظروف، كيف كان لي أن أوافق على قرارات لم أكن مطلعاً عليها؟ نحن حركة متماسكة، وليس مسن المسموح لأي شخص في منظمتنا أن ينشئ قيادة منفصلة. إن هذا الأمر يتعارض مع الإسلام ومع مبادئنا. لقد قلت لهم إنه لو راودت هذه الفكرة البعض منهم، فمن الافضل لهم ان يغادروا صفوف الحركة". لقد تمثل هذا الموقف برسالة وجهها الشيخ ياسين إلى مجلس الشورى في الحركة، أثناء اعتقاله في سحن كفار يونا، بتاريخ 3 تشرين الأول/أكتوبر من العام 1993:

"بسم الله الرحمن الرحيم... أيها الاخوة الأعزاء، إن هذه الافكار التي أرسلها إلى يكم يجب أن تخضع للدرس والتحليل من قبل مجلس الشورى في الحركة، بحدف اتخاذ قرارات جماعية في مواجهة التحديات التي تبرز أمام حركتنا المنتصرة، إن شاء الله. ينبغي أن تمستاز القرارات الداخلية كما الخارجية بالتجانس، لأن استمرارية عملنا رهن بالدعم الذي نحظى به في الداخل ومن الخارج. إن الداخل (أي غزة والضفة الغربية) سيكون مسؤولاً عن تأمين المواجهة والتضحيات، وبناءً عليه، فهو في وضع يخوّله تقييم المعطيات وتأمين المعلومات الضرورية من أجل نشر الرسالة واستثمار جهودنا بشكل افضل. إنني أكرر: ليس مسموحاً لأي شخص أو لأية محموعة اتخاذ قرار قد يؤثر على مستقبل الحركة، أو يهدد مصيرها. يجب الانصياع لأي قرار تتخذه الغالبية، أياً يكن هذا القرار".

## فتح في مواجهة حماس

مــثلت القاهــرة لــسنوات طويلة الموقع المحايد الذي يوفر لمختلف الفصائل الفلــسطينية إمكانــية التلاقي. فمنذ العام 1995، اعتادت فتح وحماس على اللقاء فــيها، للخــروج بحلول سلمية لنــزاعاهما. لقد كانت حركة فتح، بزعامة ياسر عــرفات، حريــصة على تحنب المواجهة مع حماس، رغم هجماها المتواصلة ضد إسرائيل.

كان وفد حماس يتألف من أربعة قياديين من غزّة، هم عبد الفتاح دخان ومحمد حسن شمعة وسعيد أبو مسامح والدكتور محمود الزهار. وكان الوفد الممثل

للصفة الغربية يضم جمال سليم والشيخ جميل حمامي والشيخ محمد النتشة والشيخ حسن يوسف. أما مجموعة حماس من خارج الأراضي المحتلة، فكانت تتألف من خالد مستعل وعماد العلمي ومحمد نـزال وأسامة حمدان. أما وفد فتح، فكان يرأسه سليم زعنون المعروف بـ "أبو الأديب". عندما كرّر الفريقان نقاشاتهما القديمة المتعلقة بموية الجهة التي أطلقت إنتفاضة العام 1987، أنكر بعض ممثلي فتح على حماس أية مشاركة لها في هذه الانتفاضة. يومها، عمد دخان، الذي كان يرأس حماس في غزّة، إلى تحدئة الخواطر، قائلاً إن حماس وأشقاءها في فتح وفي باقي يرأس حماس في غزّة، إلى تحدئة الخواطر، قائلاً إن حماس وأشقاءها في فتح وفي باقي الفصائل الفلسطينية قد أدّوا جميعاً أدواراً معينة في ذلك التحرك الشعبي.

لكن التفجيرات الاستشهادية التي خططت لها حماس وأسفرت عن إنتخاب نتياهو والهيار عملية السلام التي بنت فتح مصداقيتها على أساسها، زعزعت هذه العلاقة. محمد دحلان، مستشار عرفات للشؤون الأمنية في غزّة حينذاك إلهم حماس باللعب، على نحو قذر، بمصير الشعب الفلسطيني، واشتكى قائلاً: "لقد عمدت مساس إلى إفشال كل خطوة إيجابية كانت تحققها السلطة الفلسطينية على صعيد مفاوضات السلام مع إسرائيل". وتابع، منتقداً حماس: "عندما وافق رئيس الحكومة الإسرائيلية الراحل اسحق رابين على وقف تمويل وبناء المستوطنات، سرعان ما نفذت حركة حماس مجموعة من الهجمات الإستشهادية. الوثائق التي ضبطناها بحوزة أتباع حماس تؤكد ذلك، وتكشف أيضاً ألهم بذلوا كافة الجهود الرامية إلى تفسشيل الحكومة التي تزعمها حزب العمل ورأسها شيمون بيريس "(١٩). لقد اعتبر دحلان بأن حماس كانت تجبر الشعب الفلسطيني، وبشكل غير مسؤول، على دفع محسن التسرامتها السياسية الخاصة إزاء دول أحرى في المنطقة، وفي مقدّمها إيران وسوريا.

إن إحدى المسائل التي كان الرجلان يناقشاها باستمرار وتتباين آراؤهما بسشأها، هي التوقيفات المنتظمة التي تنفذها عناصر السلطة الفلسطينية بحق ناشطي حماس المشكوك بتورطهم بهجمات ضدّ إسرائيل. بصفته المسؤول الأمني الأعلى في المسلطة الفلسطينية، كان دحلان يتجاوب وطلبات الشيخ ياسين إطلاق سراح المبعض منهم، "على أن يقنعني بالطبع بألهم غير متورطين بشكل مباشر في عملية ما، وفي التخطيط لها، وبألهم لا يعرّضون، بأي شكل من الأشكال، علاقتنا بإسرائيل للخطر".

لقد برزت جدية هذا التواصل عندما أنشأ الشيخ ياسين مدرسة "إبن الأرقم". ما كادت المدرسة تباشر نشاطها حتى عُلقت الدروس فيها لأن القانون الإسرائيلي يحسنع منح رخص تعليمية للأحزاب السياسية. ويشير دحلان في هذا السياق، إلى المساعي غير المعلنة التي بذلها مع الرئيس عرفات لمنح ياسين الرخصة. "لقد ناقشنا هسذا الأمر بحضور اسماعيل هنية والدكتور اسماعيل أبو شنب، وأخيراً صدرت الرخصة".

ويصف دحلان المشاعر التي يكنها ياسين لعرفات بال "طيبة حداً"، وفي المقابل، كان عرفات يحترم الشيخ ياسين للغاية. لقد قال ببساطة: "كانت علاقتهم حيدة". وفي أحد الاجتماعات التي عقدت في منزل دحلان، خاضوا في مناقشات معمقة بعيداً عن مسامع الصحافيين، تناولت أهمية وقف حماس عملياتها العسسكرية وعدم منحها إسرائيل أية ذريعة للمناورة ولتعليق انسحابها من الضفة الغربية (15). وطالب عرفات أيضاً بوقف لإطلاق النار، إفساحاً في المجال أمام تنفيذ الانسحاب. كانت حولة المحادثات غير رسمية ولكن حديّة للغاية. حينها، قال السيخ ياسين لعرفات بأن مسؤولية وضع حدّ للعمليات العسكرية تقع على عاتق دحلان، فأحاب عرفات: "إن الأمر سياسيّ، وأنا أفهم موقفه". بناءً على ذلك،

وافق الشيخ ياسين على وقف عمليات حماس الاستشهادية. لقد تم هذا، على ما يذكر دحلان، في ربيع العام 1998، عندما كان نتنياهو يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية. بعدها، سأل ياسين عمّا سيفعله دحلان في حال تواصلت العمليات العسكرية، فأجاب دحلان ممازحاً: "قد أعمد إلى توقيفك!" لقد سادت الجلسة أجواء الارتياح، ولم ينشأ أي جدل.

لقد تسنّت لي فرصة التعرف إلى عرفات عن كثب، يوم أجريت مقابلة معه لأول مرّة، في العام 1981، في مقرّه في حيّ الفاكهاني، في بيروت الغربية. كما أنني تابعت تحركاته في أسفاره، وغطيت أخبار الحروب التي خاضها. كان يساورني شعور عميق بأن القائد الفلسطيني المناور لم يرغب يوماً برؤية حماس تشارك في الانتخابات، أو حتى أن تحظى بدور سياسي فاعل. فكلما سنحت له الفرصة، كان يستغل حماس لتحقيق مآربه الشخصية.

في إحدى المرآت، دعا عرفات الشيخ ياسين لحضور اجتماع للمجلس المركزي، أي البرلمان الفلسطيني في المنفى، وهو بمثابة هيئة تقع في الهيكلية التنظيمية الفلسطينية، بين اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني الفلسطيني. حاء زعيم حماس بمعيّة اسماعيل هنية. حينها، كان الناشطون في صفوف حماس ينتقدون زعيمهم على مرشاركته في هدذه المناقشات، إذ اعتبروا حضوره تلك الجلسات اعترافاً بمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها.

في 17 كانون الأول/ديسمبر 1992، أبعدت إسرائيل 415 عضواً من حماس ومن الجهاد الإسلامي إلى لبنان. إثر ذلك، زار وفد من حماس عرفات في مقرّه في تونس، سائلاً مساعدته في موضوع المبعدين. ضمّ الوفد بين أعضائه المتحدث باسم حماس، المهندس ابراهيم غوشه وخيري الآغا ومحمد صيام. طلب الوفد من عرفات أن يستخدم كافة علاقاته الديبلوماسية والسياسية لإثارة قضية المبعدين. خلال هذا الاجتماع، تحدث عرفات عبر الهاتف إلى الدكتور الرنتيسي، أحد كبار قادة حماس المبعدين. وأعقبت ذلك اللقاء زيارات لممثلي فتح في جنوب لبنان إلى مكان تواجد المسعدين. لقد شكّل هذا الاتصال بعرفات أول اعتراف من قبل حماس بالمكانة المرموقة والقيادية التي يتمتع بها زعيم منظمة التحرير الفلسطينية على صعيد الثورة

الفلسطينية. لطالما سعت حماس إلى تكريس نفسها في موقع مواز لمنظمة التحرير الفلسطينية ومتساو معها، إلا أن هذه المناشدة التي رفعتها إلى عرفات جاءت إقراراً من قبلها بأن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل مركز القوة الفعلي، أقله في تلك المسرحلة. وكانست حماس قد اعتمدت هيكلية مماثلة لتلك التي تميزت بها منظمة التحرير الفلسطينية عندما أقام بعض قادتما في المنفى، فيما واصل آحرون قيادة المقاومة عملياً، ضد الإسرائيليين، داخل الأراضى المحتلة.

## الشيخ في آخر سنواته

كان الشيخ ياسين يتمتع بسلطة روحية مطلقة في غزّة، لكن، فيما كان يتقدّم به العمر وهو رهن الاحتجاز، كسبت شخصيات حماس الأصغر سناً والتي تتمتع بمالة شعبية، مكانة متقدمة. من سخرية الأمور أن خالد مشعل، الذي أصبح في ما بعد، رئيس المكتب السياسي لحماس، بمعنى آخر، قائدها، كان وراء إطلاق سراح السيخ ياسين من السجن، لمجرّد بقائه حيّاً إثر فشل الموساد الإسرائيلي في اغتياله. صباح 25 أيلول/سبتمبر 1997، غادر رئيس المكتب السياسي لحماس في الأردن من سنزله في حيّ الشميساني الواقع خلف حدائق الملك عبدالله في عمّان، متوجها، عسبر طريق لا تتجاوز مسافتها نصف الكيلومتر، إلى مكتبه في الطابق الخامس من مبنى شامية، في شارع الحديقة، وسط المدينة. كان يرافق مشعل حارسه الشخصي وأولاده السئلاثة السذين كانوا في طريقهم إلى حلاق الشعر. أثارت انتباهه سيارة محمل لوحة تسجيل سياحية. لقد كانت تلاحقهم منذ لحظة مغادرةم المنزل. إلا تحرسه الشخصي، السدائم التنبه عادةً لأي شيء مريب، لم يبد قلقاً. قبيل الموغهم المبنى حيث مكتب مشعل، دنت السيارة منهم، فيما اقترب سائق مشعل من مدخل مبنى شامية، وركن السيارة بمحاذاة صف من المحال التحارية.

مستعيداً فصول محنته، يذكر مشعل أنه تنبّه إلى وجود "رجلين بدت عليهما إمارات أجنبية غربية. لقد كانا يرتديان سروالين من الجينسز، ويضعان نظارات شمسية، ويقفان على بعد حوالى مترين من السيارة، كألهما ينتظران شخصاً ما". إنستاب مشعل شعور بعدم الارتياح. مرّة أخرى، نبّه حارسه الشخصى إلى الأمر.

عـندها، وافقـه حارسه الشخصي الرأي، وأشار إليه بضرورة أخذ جانب الحيطة والحذر. ويروي مشعل فصول الهجوم الذي تعرّض له، والذي يشبه أفلام الإثارة، وتبيّن لاحقاً أن جهاز الموساد يقف وراءه، قائلاً: "سرت في طريق دائري مؤدّ إلى المبنى حتى المكـتب، ومـرت خلف السيارة تجنباً للرجلين. ما كدت أدخل إلى المبنى حتى شـعرت برذاذ يصيب الجهة اليسرى من رأسي وأذني، أطلقه شيء بحجم مسدس. بدأ جسمي يرتجف، وأدركت أنني تعرضت لمحاولة اغتيال، ولكن ليس من مسدس. كان الرجل الذي هاجمني يرتدي قفازات بيض ليحتمي من تأثير السمّ الذي تسرّب إلى جلدي. حاولت أن أقف فيما سعى حارسي الشخصي إلى منع المهاجم من إصابة رأسي، فنجح بإلقاء الرجل الآخر أرضاً، وبكسر نظاراته الشمسية". ويتابع رئـبس المكـتب السياسي لحماس في الأردن: "لم أعتقد يوماً أن الأردن يمكن أن يستحوّل إلى سـاحة للاغتيالات، نظراً لعلاقته بإسرائيل. لذا كنت أبحوّل معتمداً يستحوّل إلى سـاحة للاغتيالات، نظراً لعلاقته بإسرائيل. لذا كنت أبحوّل معتمداً بيت أمنية محدودة "أمنية عدودة "أمنية عد

هبّ العميل الثاني لنجدة زميله، وضرب حارس مشعل على رأسه بآلة حادّة، فأخذ الرجل ينــزف دماً ويصرخ مستنجداً بشهود عيان. فرّ المهاجمان في السيارة المستأجرة التي كانت مركونة خارج مطعم "الثروة"، على بعد ثلاثمئة متر.

لقد صادف وصول أبو سيف، وهو سائق قائد آخر في حماس، إلى مبنى شامية، لتسليم مستعل رسالة، حين سمع المشادّة، ورأى عملاء الموساد وهم يغادرون المكان. بسرعة بديهة فائقة، أوعز أبو سيف إلى سائق أرديي كان ماراً في شارع الحديقة، باقتفاء أثر المهاجمين. دون الإكثار من الأسئلة، وافق الرجل وباشر المطاردة، فيما لحق به أبو سيف بسيارته الخاصة. كان العميلان الإسرائيليان قد تسركا سيارةما على بعد مسافة قصيرة، مخلفين بداخلها كل ما استخدماه من أدوات في الهجوم، وتوجها إلى شارع المدينة المنورة، غير مدركين، على ما يبدو، أغما ملاحقان. تمكن أبو سيف والسائق الأردي من إلقاء القبض عليهما، ما تسبب بجلبة عارمة استدعت تدخل ضابط رفيع في جيش التحرير الفلسطيني في الأردن صادف مروره في المكان، فساهم الضابط في السيطرة على العميلين، واقتادوهما إلى مركز الشرطة في وادي السير حيث تم توقيفهما.

قبل خمسسة أيسام من الهجوم، كان الرجلان قد وصلا إلى عمّان مزوّدين بجـوازات سفر كنديّة. وعمدا إلى الاندماج ضمن مجموعة من السيّاح أقامت في المدينة تمهيداً لزيارة المواقع الأثرية في عاصمة النبطيين، البتراء، وصحراء وادي الروم، والآثار الرومانية في جرش. كان ناطور المبنى حيث مكتب مشعل قد رصد "ســـائحين" قبل بضعة أيام من وقوع الهجوم، وظناً منه بأن تواجد أجانب في هذا المكان غير السياحي أمر غريب، أبلغ المسؤول عن إدارة شؤون المبني بالأمر. لكن السلطات لم تبلغ بالأمر، "فأنتَ في الأردن" والمتعارف عليه أن ما من شيء سيء يحدث في المملكة الودودة. ويضيف مشعل شارحاً فصول ما بعد الحادث: "إثر مــشاورات مـع القيادة العامة للحركة، أبلغنا وكالة فرانس برس بالقصة، فتمت إذاع تها عبر راديو مونتي - كارلو في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر. في السبداية، أنكرت الحكومة الأردنية الحادث، واصفة إياه بالمشادة بين حارس خالد مسشعل الشخصي وسائحين كنديين. بعدما اتصلنا بوزير الإعلام ليصحح قراءته للحادث، علمنا بأن رئيس مركز الموساد في الأردن اتصل بالقصر الملكي. لقد بدا وكـــأن رئـــيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلب من مدير مركز الموساد "لفلفة" المهمة الفاشلة و تأمين سلامة عملائه.

أما حالة مشعل الصحية، فراحت تتدهور: "بعد مرور ساعتين على الحادث، بدأت أفقد توازني بسبب تأثير السمّ على جسمي. أصرّ سائقي على نقلي إلى المستشفى الإسلامي، ما تطلب بعض الترتيبات. أعضاء المكتب السياسي في حماس وقدادة حركة الإخوان المسلمين في الأردن كما رئيس شرطة عمان، وصلوا جميعاً إلى المستشفى. لكن عندما بلغ خبر محاولة الموساد تسميمي القصر الملكي، أوعز الملك حسين إلى مستشاريه بنقلي إلى المستشفى العسكري في مدينة الملك حسين الطبية. عندها، كانت مستويات الأوكسيجين في جسمي قد انخفضت جداً. لقد السيار وضعي حيرة الفريق الطبي، وعلمت لاحقاً بأن الأوكسيجين كان سينقطع حتماً عن دماغي بفعل هذا السمّ".

جاءت ردّة الفعل الإسرائيلية الأولى نفياً قاطعاً لعلاقتها بما تعرّض له مشعل، فيما عمد العاهل الأردني الراحل الملك حسين إلى توصيفه بـــ "ابننا"، وألمح إلى

الصحافيين في الأردن باحتمال إعدام عميلي الموساد. كان الموساد قد اختار تمويه عمليته على هذا النحو لتحنيب الحكومة الأردنية التي وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل في العام 1994، أيّ إحراج.

حين وصل مشعل إلى مستشفى مدينة الملك حسين الطبية، كان يغط في سبات عميق، ثم فقد وعيه تماماً، منذ مساء يوم الخميس حتى صباح يوم السبت(17 ). حالال هذين اليومين، أمسك الملك حسين بزمام الأمور، واتصل بالرئيس الأميركي في حينها، بيل كلينتون، مهدّداً بإقفال السفارة الإسرائيلية في الأردن، ثمّ أوفد شقيقه ووليّ عهده، الأمير حسن، إلى واشنطن، في الثامن والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر، يرافقه رئيس الاستخبارات الأردنية سميح البطيخي، بمدف إقناع الــرئيس كلينتون بضرورة التدخل لحلُّ الأزمة الديبلوماسية المستجدَّة. لقد طلب الملك حسين أيضاً أن يبعث نتنياهو بترياق مضاد للسمّ الذي تعرّض له مشعل. وفي خطوة إضافية لإذلال حكومة نتنياهو، أوقفت قوات الأمن الأردنية عملاء آخرين للموساد، وفرضت طوقاً حول على السفارة الإسرائيلية. أذعنت إسرائيل لكل هذا الضغط، فقبلت بعقد صفقة قضت بإطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين وعدد من الـسحناء الفلسطينيين مقابل تسليم عملاء الموساد. وفقاً لمشعل: "جاء التأكيد بأنه سيتم إطلاق سراح الشيخ ياسين بينما كان الملك حسين في زيارتي في المستشفى حــوالى الــساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. خلال الدقائق الخمس التي أمضاها معي، شكرته على مساعدته لي وهو هنأيي بنجاتي. ثم سألته عن الشائعات مؤكداً لي صحتها. "

حوالى الساعة الثانية من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر، شاهد مشعل عبر نافذة غرفته في المستشفى، طوافة تمبط. لم يتمكن مسن تحديد ما إذا كانت أردنية أم إسرائيلية، لكنه رأى بوضوح الشيخ ياسين وهو ينقل على كرسي متحرّك من الطوافة باتجاه أحد أجنحة المستشفى. ويتابع مشعل مستعيداً ذكرياته: "رغم أني لم أكن أستطيع أن أمشى، إلا أني أصريت على رؤية زعيمنا. في الساعة الثالثة صباحاً، تم أخذي إلى غرفته حيث صافحته وقبلته. كنت

ألتقيه للمرّة الأولى على الإطلاق. لقد سبق للعديد من إخواني أن التقوا قادة كبار آخرين في حماس كعبد العزيز الرنتيسي مثلاً، عندما تمّ إبعادهم إلى جنوب لبنان، لكن، في ذلك الحين، كان الشيخ ياسين معتقلاً في أحد السجون الإسرائيلية".

الملك حسين وولي عهده الأمير حسن وأمراء آخرون، إضافة لوزراء أردنيين وللسرئيس عرفات، جميعهم زاروا الشيخ ياسين وهو على فراشه في المستشفى. لقد بقسي طيلة أسبوع في ضيافة الأردن، إلى أن انتقل إلى غزّة على متن طوافة أردنية. وفي خطوة موازية في توقيتها، أقلعت طوافة إسرائيلية من عمّان حاملة على متنها السائحان الكنديان المزعومان.

إلتقى مشعل الشيخ ياسين مرّة أخرى أثناء توقفه في السودان عام 1998. فور مغادرته السحن، قام الشيخ بجولته الكبرى على المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة والكويت وإيران واليمن وسوريا والسودان ومصر وجنوب أفريقيا، قبل أن يقفل عائداً إلى غزّة. عندما التقاه مشعل، كان ياسين قد تلقى علاجاً ناجحاً لالستهاب مرزمن في أذنه في المملكة العربية السعودية، كما تسنت له فرصة أداء مناسك الحج، وهي فريضة يتوق كل مسلم إلى تأديتها قبل وفاته (١٤٥).

تم تسرحيل مشعل من الأردن عام 1999. فقد كان في رحلة إلى طهران في شهر آب/أغسطس من ذلك العام الذي قرّر فيه الأردن إقفال مكاتب حماس. لقد إدّعـــى مـــشعل بـــأن لا مبرر لهذا الحظر، واتصل بالعديد من الحكومات العربية لإبلاغهـــا بــأن "لا نية لدى حماس بالتدخل في شؤون أي بلد عربي". ومن بين الشخصيات التي اتصل بها، الشيخ حمد بن جاسم، وزير الخارجية القطري، لإبلاغه الشخصيات التي اتصل بها، الشيخ حمد بن جاسم، وزير الخارجية القطري، لإبلاغه على يحصل وللطلب منه التدخل، ولكن دون حدوى. بعد ثلاثة أسابيع، عاد مشعل إلى الأردن حــيث تم توقــيفه فور وصوله، ونقله، مع ابراهيم غوشه، إلى سحن أردين.

 معطيات. لقد تمَّت تصفية مئات الناشطين في الضفة الغربية وغزّة بواسطة أدوات متفجرة زرعت داخل هواتف خلوية، أو على جوانب الطرقات، أو أطلقت بواسطة مروحيات أو طائرات عسكرية من طراز "إف 16". لقد اغتيل كلُّ من ياسين والرنتيسسي على هذا النحو من الهجمات التي تتميّز باستخدام التقنيات المستطورة في تنفيذها. على غرار الرنتيسي، فقد رفض الشيخ ياسين إتخاذ أي من الإحسراءات الأمنية الأساسية ضماناً لسلامته. وكما هو معلوم من الجميع في غزّة، فإن الشيخ ياسين يحضر بشكل منتظم صلاة الفجر (١٩) في مسجد لا يبعد أكثر من مئة متر عن منزله في حيّ صبرا في غزّة. صباح يوم الإثنين الواقع فيه 22 آذار/مارس 2004، ألقت مروحية ثلاثة صواريخ موجّهة بالكاميرا، أدّت إلى مقتل الشيخ وهو على كرسيه المتحرك. كما قضى في العملية صهره، زوج ابنته خديجة، وحارســه الشخــصي، خميس مصطفى. وجد كرسي ياسين ملقيٌّ أرضاً، محطماً ومـضرَّجاً بالدماء، فيما نقل الزعيم الروحي المصاب إلى مستشفى دار الشفاء في غــزّة على وجه السرعة، لكنه وصله ميتاً. وفقاً لمصادر أمنية إسرائيلية، فإن رئيس الــوزراء الإســرائيلي آرييل شارون كان قد أصدر بنفسه الأوامر باغتيال ياسين، وراقب الهجوم الذي شنته المروحية على الشيخ المقعد. لقد وضع استهداف الشيخ ياسين في خانة ردّ الفعل الانتقامي على عملية إستشهادية نفذها، قبل أسبوعين (20)، نبيل مسعود ومحمود سالم، وهما صديقا دراسة مراهقان من مخيم جباليا للاجئين في غــزة. كانــت تلك عملية استشهادية مزدوجة ضدّ مرفأ أشدود الخاضع لحراسة مــشددة جـنوب إسرائيل، وأسفرت عن مقتل عشرة إسرائيليين، وأعلنت حماس مسؤوليتها عنها. تقول مريم، ابنة ياسين، وهي تسترجع كلمات والدها حين بلغه خــبر التفحير: "إها الطريقة الوحيدة لتحرير فلسطين. للأسف، دون هرق للدماء، لا يمكننا تحقيق شيء".

قبل حوالى ثلاث ساعات من اغتيال الشيخ ياسين، كان ابنه محمد قد لفت نظره إلى أنه م رصد طائرة استطلاع تحلق في الأجواء. فجاءه ردّ والده: "إننا نسعى إلى الشهادة للله. نحن ملك له وإليه نعود"(21). وفيما كان الشيخ ياسين يهم مغادرة المسجد بعد صلاة الفجر، أنذره واحد آحر من أبنائه، واسمه عبد الغني،

بقــوله: "أبي، إن طائــرة اغتــيال تحلق في السماء". فأتاه جواب الشيخ على نحو فلسفى: "يا ولدي، أنا في انتظاره".

## الرنتيسى...البداية والنهاية

لم يصب اغتيال الشيخ احمد ياسين، على فداحته، قوة القيادة الداخلية لحماس بضرر بالغ. فقد تم استبدال الزعيم الروحي للحركة بالدكتور عبد العزيز الرنتيسي، السندي ولسند في 23 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1947 في بلدة يبنا الواقعة بين عسقلان ويافا، في منطقة تخضع اليوم للسيطرة الإسرائيلية. بعد أحداث العام 1948 ، عـاد الرنتيــسي واستقر مع عائلته في مخيم حان يونس للاجئين في غزّة. وكما تحرى العادة بالنسبة إلى الصبية الصغار في العائلات الفقيرة، بدأ الرنتيسي العمل منذ التاسعة من العمر بعد ساعات الدراسة، للمساعدة على إعالة عائلته الكبيرة المــؤلفة مــن أحد عشر شقيقاً وشقيقة. وقد وصف ظروف حياته في تلك الفترة قائلاً: "كنا فقراء حداً، وما كنا نحصل عليه من الاونروا لم يكن كافياً لإطعامنا". تـوفي الـوالد عندما كان الرنتيسي في الرابعة عشرة من العمر، وكان لا يزال في الـصفوف الثانوية. في ذلك الوقت، لم يكن يملك حذاء، فاشترى زوجاً مستعملاً بالمال الذي كان قد ادخره من عمله. وعندما اضطر شقيقه البكر فواز للسفر إلى المملكة العربية السعودية بحثاً عن العمل، طلبت الوالدة من عبد العزيز ان يقدم حذاءه إلى فواز لكي ينتعله أثناء إجرائه مقابلة التوظيف. مع انتهاء مرحلة الدراسة الـــثانوية في العام 1965، حصل الرنتيسي على منحة من الاونروا لمتابعة دروسه في الإسكندرية في مصر، فنال شهادة في الطب، وتخرج بامتياز، وعاد إلى غزّة في العام 1972 طبيباً مخوّلاً ممارسة مهامه. كان يجتاز الكيلومترات سيراً على الأقدام، حاملاً حقيبته الطبية، لمعالجة البدو الفقراء الذين يعيشون على الحدود مع غزّة، ويرفض تقاضي أيّ أجر، الأمر الذي جعله ذائع الصيت بين تلك القبائل. عاد الرنتيسي إلى الإســكندرية لتحــصيل شهادة الدكتوراه في طب الأطفال، وفي العام 1976، بدأ العمل في مستشفى ناصر في خان يونس. في الوقت نفسه، كان يعمل مع الشيخ ياسين على إنشاء المجمع الإسلامي ويساعده في الأعمال الخيرية التي يقوم بما. بدأت أولى مواجهاته مع الإسرائيليين في العام 1981، عندما وضع قيد الاقامة الحسرية بتهمستين: الاولى لتمنعه عن دفع الضرائب للقوة المحتلة، والثانية، لتنظيمه تظاهرة للأطباء في غرق، ودعوته إلى إضراب عام. رداً على امتناعه عن دفع الضرائب، صادرت إسرائيل موجودات عيادته. وعلى الرغم من محاولاته للتفاوض مع الإسرائيليين بهذا الشأن، باعوا كل أدويته ومعداته الطبية. لحسن حظه، قام الحساج صادق الموزاني وهو ابن أحد فاعلى الخير ألأثرياء، بشراء محتويات العيادة، وأعادها إلى الرنتيسي. لكنه مُنع، في لهاية الأمر، من مزاولة عمله الطبي في العام وأعادها بسبب نـشاطه السياسي وتحركه في أوساط العاملين في المحال الطبي. إثر الحركة الإسلامية، وانخرط فعلياً في الحركة الإسلامية.

عـندما وقع حادث "المقطورة" في العام 1987 (22)، كان الرنتيسي أحد القادة السنة في جماعة "الاخوان المسلمين" في غزّة، وقد ساهم بشكل أساسي في القرار السذي اتخذت الحركة لجهة تنظيم انتفاضة مدنية. إلى جانب الشيخ ياسين، كان الرنتيسي من الآباء المؤسسين لحركة حماس، واصبح المتحدث المفضل باسمها عبر شبكات التلفزة العالمية وفي الصحافة الاجنبية، بفعل مهاراته اللغوية ومقتطفاته الكلامية البليغة ووصفه المنطقي لسياسات حماس. إن هذا الرجل، الحازم في كلامه، والسذي تمتع بمصداقية شعبية كبيرة، كان نقيض الشيخ ياسين، المعسول الملسان والمولع بالتأمل والتفكير. وبالتالي، كان الرنتيسي هو من يحشد المناصرين والمؤيدين لحماس بعد أية انتكاسة تصاب بها، محافظاً بذلك على زحم الحركة.

لقد تعرفت إلى هذا الطبيب السابق عبر الهاتف من لندن في العام 1989، ومنذ ذلك الوقت، ربطتني به صلة عميقة وإن عن بعد. على الرغم من آرائه المتطرفة، كنت أحده صريحاً وهادئاً، لا سيما عندما تبتعد المناقشة عن السياسة. بعد الاتصالات الهاتفية الكثيرة التي تبادلتها معه، لم اعد مضطراً للتعريف عن نفسي، لأنه صار يتعرف فوراً على صوتي. بما أنه كان يشكل هدفاً أساسياً بالنسبة للاستخبارات الإسرائيلية، كان الرنتيسي يستخدم خطاً ارضياً لاسلكياً آمناً، وصار معتاداً على التكتم والسرية. لقد كان حذراً في التعريف عن نفسه عبر الهاتف،

وكذلك في الافصاح عن هوية الذين يتحدث اليهم. لقد كان على خلاف دائم مع السلطة الفلسطينية بسبب رفضه المعلن أية اتفاقيات سلام مع إسرائيل، وبسبب السلطة السلطة ضد المنتمين إلى حماس. لكن، على الرغم من هذه العلاقة المتوترة، لقد ناشدهم ألا يهرقوا أية دماء فلسطينية، والا يتورطوا في مواجهة داخلية مهما كانت الظروف. بعد حلوله مكان الشيخ ياسين، أعرب الرنتيسي في بيانه الأول، بصفته قائداً لحماس، عن استعداده لمد اليد للجميع من أجل العمل معاً في سبيل مصالح القضية الفلسطينية.

كان الرنتيسي أول قائله لحماس تعتقله إسرائيل بعد بدء الانتفاضة. فقد سحن في 15 كانون البثاني/يناير من العام 1988 مدة واحد وعشرين يوماً، لاشتباكه بالأيدي مع الجنود الإسرائيليين الذين حاولوا دخول غرفة نومه. بعد أقل من شهرين، في الرابع من آذار/مارس، اعتقل مجدداً، وبقي في السحن، هذه المرة، مدة عامين ونصف العام، بتهمة إطلاق حركة حماس، ووضع البيان الأول للمنظمة الذي وقعه الشيخ ياسين. لكن الرنتيسي رفض الاعتراف بأي من التهمتين. وأثناء تنفيذه هذا الحكم، حرم من النوم طيلة ستة أيام، وأرغم على البقاء في غرفة مبردة مدة أربع وعشرين ساعة. في مرحلة ما في العام 1990، وجد نفسه في الزنزانة نفسها مع الشيخ ياسين. اطلق سراحه في الرابع من أيلول/سبتمبر من العام 1990، نفسها مع الشيخ ياسين. اطلق سراحه في الرابع من أيلول/سبتمبر من العام 1990، تسرحيله إلى مرج الزهور في الجنوب اللبناني في 17 كانون الأول/ديسمبر من العام 1992.

خلال فترة إقامته في المنفى، تم اختياره كناطق باسم المبعدين إلى لبنان وكان عددهم كبيراً. وبحسب الرنتيسي، فإن هذا التجمع لنخبة رجال حماس، وإن كان مفروضاً بالقوة، قد أثبت بأنه مفيد استراتيجياً للحركة، إذ وفر فرصة سانحة لقيادة الحسركة لتنسسيق أساليب عملها. كانت هذه المرة الاولى التي يلتقي فيها أعضاء حماس خارج قطاع غزة، وقد استطاعوا إقامة اتصالات مع المنظمات والحركات العسربية والإسسلامية وحتى الدولية. بعد وقت قصير من عودة المبعدين إلى غزة، حكمت محكمة عسكرية في إسرائيل على الرنتيسي بالعودة إلى السجن، حيث بقي

حسى منتصف العام 1997. وفي شهر نيسان/أبريل من العام 1998، إثر اغتيال "المهندس" يجيى عيّاش، اعتقلت السلطة الفلسطينية الرنتيسي لشجبه علناً اتفاقيات أوسلو. وقضى الشرط الأساسي لإطلاق سراحه بأن يمتنع عن الادلاء بالمزيد من البيانات "الافترائية" ضد السلطة الفلسطينية واتفاقيات السلام التي تعقدها.

زرت غــزّة للمـرة الأولى في العام 1998. لم تكن السلطات الإسرائيلية قد سمحست لي بالقيام بذلك من قبل، على الرغم من كوني صحافياً معتمداً، متذرّعة بوضعى كلاجئ فلسطيني. كان الرنتيسي لا يزال في سحن السلطة الفلسطينية في ذلك الوقت، وكنت متشوقاً لمقابلة زعيم حماس وجهاً لوجه، إثر أحاديثنا الكثيرة عسبر الهاتف. طلبت من وزير العدل حينذاك فريح أبو مدين بأن يمنحني إذناً لزيارة الرنتيـــسى، وهو إذن لم يكن يعطى وقتئذ سوى إلى أفراد عائلته الأقربين. لقد أبلغ غازي الجبالي، قائد الشرطة الفلسطينية في غزّة، فريح بأن الإذن يجب أن يطلب من عرفات. كان من المفترض أن أجري مقابلة صحافية مع الزعيم الفلسطيني في مكتبه الــذي يقــع بمحاذاة الشاطيء في غزّة، فقررت أن أثير المسألة معه بنفسي عندما شارفت مقابلتا على نهايتها. كان عرفات مهتماً بالإطلاع على كيفية معرفين بالرنتيسي، بما أنه لم يسبق لي أن حضرت إلى غزّة من قبل. فشرحت له بأننا طورنا صلة جيّدة بيننا عبر الهاتف، على مدى سنوات عدّة، وأنه سيكون من المؤسف بالنــسبة لي، أن أغــادر غزّة من دون أن أقابله. وافق عرفات على طلبي واتخذت التدابير اللازمة لكي أذهب إلى السرايا، مقرّ قيادة الشرطة الفلسطينية في غزّة. لقد كان هذا المبنى في السابق مقر قيادة إسرائيلياً تم تسليمه إلى السلطة الفلسطينية عـندما تشكلت بعد اتفاقيات أوسلو. لقد رافقني وزير العدل للقاء الجبالي، الذي بادر فوراً إلى سؤالي عن سبب توقى لمقابلة الرنتيسي. ثم أمر احد كبار ضباطه بأن يـرافقني إلى زنـزانة الرنتيسي التي كانت تقع فوق مكتبه مباشرة. عندما فتحوا باب الزنـزانة، ظهرت أمامي غرفة كبيرة تحتوي على سرير عسكري مرتب. كان الرنتيــسي يجلس على كرسي أمام طاولة صغيرة، ويقرأ القرآن. ألقيت عليه التحية قائلاً: "السلام عليكم". تصافحنا، وفيما كان الضابط يراقبنا عبر الباب، سألته: "هـل عـرفت هذا الصوت؟" مرّت بضع ثوان قبل أن يبتسم ويجيب: "هل أنت

زكي؟" أومات برأسي إيجاباً، وقلت له إنه لم يكن بوسعي مغادرة غزّة قبل أن التقيه شخصياً. عندئذ عانقني. أقفل الضابط الباب وانتظر خارجاً، فيما تحدثت مع السسجين المتمرّس مدة خمس عشرة دقيقة، أبلغته في خلالها عن أملي في أن يعود ويجتمع بزوجته واولاده بأسرع وقت ممكن.

بعد نحو عام، قمت برحلة ثانية إلى غزّة، وقررت أن أزور "أبو محمد" (الرنتيسي) محدداً. كانت تلك إحدى المرات القليلة التي لم يتواجد فيها داخل السحن. دعيت إلى منزله بعد ظهر أحد الأيام، وكنت أتوقع أن أجد تدابير أمنية مستددة، لكن شيئاً من هذا لم يكن ظاهراً. لقد اقتصرت الإجراءات التي يتخذها على بقائه بعيداً عن منزله مدة أسبوع، وعلى تنكره بملابس مختلفة. لكن هذا لم يكسن كافيا بالنسبة إلى شخص في مركزه ومنصبه، خصوصاً بعد حلوله مكان الشيخ ياسين الذي سقط شهيداً. لدى استقباله لي، استفسرت منه عن سبب غياب التدابير الأمنية المشددة المطلوب توفرها، بما أن اسمه مدرج على لائحة المطلوبين من قبل الشين بيت. فأجابني: "ما من أحد يموت قبل أوانه". وكانت هذه جملة متداولة ومستخدمة للغاية من قبل أعضاء الحركة.

لقد ترعرع منافس الرنتيسي السياسي، محمد دحلان، في مخيم اللاجئين نفسه السذي نشأ فيه الرنتيسي في غزّة. كانت عائلتاهما مقربتين وتتبادلان الزيارات. قبل أسبوعين من اغتيال الرنتيسي، التقيت دحلان الذي اخبرني عن اليوم الذي طلب فسيه منه عرفات ان يعتقل قائد حماس. أبلغ محمد رئيسه بأنه لا يستطيع القيام بأمر مماثل، فأجابه عرفات: "لماذا؟ هل تخشى حماس؟" فأجابه دحلان: "طبعاً لا، لكنني أحيى التي تعشق الشيخ عبد العزيز الرنتيسي".

أثـناء وجوده في باريس، أبلغت الاستخبارات الفرنسية دحلان بأن إسرائيل على وشك اغتيال الرنتيسي. فصارت أولويته، لدى عودته إلى غزّة، تحذير الدكتور الرنتيسي بوجوب أخذ جانب الحيطة والحذر. جرى التدبير للقاء بينهما في اليوم التالي، وقد اختارا الاجتماع في منـزل الراحل اسماعيل أبو شنب، على اعتبار أن أحداً لن يشتبه باحتمال أن يذهب الرنتيسي إلى هناك. لقد فوجئ محمد لدى رؤيته الوجـوه المألـوفة لحراس الرنتيسي الشخصيين والذين لا زالوا يقودون سياراقهم

المعسروفة حيداً. حذر دحلان الرنتيسي بأنه إذا أراد البقاء على قيد الحياة، فيحب عليه أن يقوم ببعض التغييرات في فريقه الأمني، لأن رحاله معروفون لدى السكان المحليين والإعلام، والاهم، لدى الاستخبارات الإسرائيلية. كذلك دعاه إلى الحدّ من الظهور على شاشات التلفزيون، والامتناع عن الإدلاء بالتصاريح بشكل منتظم. لكن الرنتيسي لم يأبه بتحذيرات دحلان. وبعد اقل من اسبوعين على سماعي بهذا اللقاء، طالعي حبر تعرّض الرنتيسي للاغتيال في شارع الجلاء، شمال غزّة صباح يوم السبت 17 نيسان/أبريل من العام 2004، فحزنت للغاية. لقد توفي الرنتيسي متأثراً بحراحه، في مستشفى المشفاء في غزة، بعدما أصيبت سيارته إصابة مباشرة بصارو حين أطلقتهما طوافة إسرائيلية. كما توفي اثنان من حراسه على الفور (23). عندما استشهد الرنتيسي، كان دحلان موجوداً في لندن، حيث كان يأخذ دروساً مكثفة في اللغة الانكليزية في أحد معاهد تعليم اللغات. لقد دعته محطة "العربية" إلى الظهور في احد برامجها، سمعته، خلال المقابلة، يعزّي والدة الرنتيسي وأشقاءه وشقيقاته، متوجهاً إلى كل واحد منهم بإسمه.

إن تأثـر دحـ لان عكـس العلاقة العميقة التي كانت تجمع هذين الخصمين السياسيين. ولا شك أن الأمل بمستقبل فلسطيني ما، يرتكز على المحافظة على هذا السنوع من العلاقات الشخصية. بحسب دحلان، لقد دام لقاؤه الأخير بالرنتيسي ساعتين مـن الوقت، وقد حضره اسماعيل هنية وسعيد صيام من حماس، وسمير مـشهراوي من كبار قادة فتح في غزّة. لقد حفلت الدقائق العشرين الأولى بكلام شخـصي حداً بين دحلان والرنتيسي. فقد سأل الرنتيسي عن والدة دحلان، التي دعاها بأم حسن، وفي المقابل سأل دحلان عن اشقاء الرنتيسي الذين ترعرع معهم. عقـد هـذا اللقـاء بناء على طلب من عرفات، على أمل التوصل إلى تفاهم بين الفصيلين المتنافسين. ومن بين المسائل المتعددة التي تمّت مناقشتها، آلية التوصل إلى الفصيلين المتنافسين. ومن بين المسائل المتعددة التي تمّت مناقشتها، آلية السياسية. الموضـوع الآخـر الـذي تطرق اليه الرنتيسي هو كيفية ادراج مختلف الفصائل الفلسطينية في منظمة واحدة. وفوجئ دحلان بسماع الرنتيسي يقترح فكرة انشاء الفلسطينية في منظمة واحدة. وفوجئ دحلان بسماع الرنتيسي يقترح فكرة انشاء حسيش وطني تساهم فيه كل الفصائل الفلسطينية شرط الا يكون هذا الجيش تابعاً

لأيــة منظمة محددة. فيما تقدّم الرنتيسي بهذه الفكرة، اتصل دحلان بعرفات الذي كان محاصراً في رام الله وأعطى الهاتف للرنتيسي.

لا يزال محمد دحلان يذكر الأيام الغابرة، عندما كان يتولى قيادة جهاز الأمن الوقائسي، والمسرات العديدة التي ابلغ فيها كبار قادة حماس بالمخططات المعدة لاغتسيالهم. مسن بين هؤلاء القادة، ورد اسم إبراهيم المقادمة. فقال دحلان: "لقد زودنا المقادمة بالوئائق، وحتى بشريط مصور يتضمن اعترافات عميل فلسطيني ويحدد الستواريخ والأماكن التي ينبغي عليه تفاديها، لكنه لم يأبه بالتحذيرات، واصبح ضحية الحرى على لائحة سياسة الاغتيالات الإسرائيلية".



# علاقات حماس الدولية

على غرار معظم الجهات الفاعلة غير الحكومية، كانت قدرة حماس على الاستمرار والتطور تعتمد على أفعال الدول الاخرى، التي اعتبرت، في مراحل عدة، الحركة الإسلامية مصدر إزعاج أو عدواً أو عبئاً أو جهة يمكن للاستفادة منها.

من سخرية الامور أن سياسة الترحيل التي اعتمدتما إسرائيل هي أول ما دفع بحمــاس إلى تعزيــز قاعدتما خارج الأراضي المحتلة. مع بداية العام 1990، كانت إســرائيل قــد أدركت بأن الحركة الإسلامية، التي سمحت لها بأن تنمو وتزدهر، أصبحت فجاة تـشكل خطراً حقيقياً. من دون أن تطلب الاذن من الحكومة اللبنانسية، قامت في 29 كانون الأول/ديسمبر من العام 1999، بترحيل أربعة من ناشــطى حماس من غزّة إلى جنوب لبنان. إستقرت المجموعة على أطراف صيدا في المسيّة وميّة، وهو مخيم صغير للاجئين الفلسطينيين متاخم لأكبر مخيّمات الاونروا، عين الحلوة، وهو واحد من بين ستة عشر مخيماً للاجئين، أقيموا لإيواء الفلسطينيين الــذين هربوا إلى لبنان إثر حرب العام 1948(١). يتذكر السكان كيف أن المبعدين الاربعــة كانوا يديرون عمل الحركة الإسلامية في المخيم. في المخيمات المنتشرة في مخـــتلف أنحاء لبنان، كان اللاحئون يعيشون في ظروف قاسية، غالبيتهم تحت خط الفقر. وقد استغلت الحركة هذا الوضع، فألقى قادها المحاضرات التوجيهية، وحاولوا إعطاء اللاجئين وعداً بتغيير حياقهم. سرعان ما انضم إلى المبعدين الاربعة 415 ناشـطاً آخـراً، نفتهم إسرائيل ايضاً إلى جنوب لبنان. لقد إستقطبت رسالة حمـــاس منظمـــتين سنيّتين لبنانيتين هما الجماعة الإسلامية والاحباش. وبعد بضعة سنوات، أسندت إلى اثنين من المبعدين مناصب رفيعة داخل الحركة، توليا فيها مهام إدارة علاقات حماس الخارجية. فقد عُيّن عماد العلمي ممثلاً لحركة حماس في طهران، واصبح مصطفى القنوعة، رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس في بيروت. عملت الحركة بجهد لحشد دعم الفلسطينيين في لبنان، في وقت بدأ يتراجع فيه التأييد الجماعي الذي حظيت به الفصائل الفلسطينية الأخرى، بسبب الحرب الاهلية اللبنانية والاقتتال الداخلي بين تلك الفصائل.

جــذبت الحركة الإسلاميين الفلسطينيين في مختلف أنحاء مخيمات اللاجئين في البلاد، ما شكل منافسة لحركة فتح. كان أفراد الفصائل الاخرى اقل حماساً، لكن مــا حــثهم على دعم حماس هو الراتب الذي كان أفرادها يتقاضونه. فضلاً عن النــشاطات الــسياسية التي كانت تحصل في المخيمات، كانت حماس والمجموعات الإســلامية الاخرى تتنافس على استقطاب شعبية واسعة النطاق، من خلال تطوير البرامج الاجتماعية التي تشمل رعاية الايتام والارامل، وادارة المدارس ودور الرعاية وبــناء المــساجد واعطـاء النساء دروساً حرفية لتعليمهن المهارات والصناعات المنــزلية. في السابق، كانت منظمة التحرير الفلسطينية تحظى بالاعجاب لانفاقها بسخاء على تلك المشاريع الاجتماعية، لكن إثر حرب الخليج الاولى، وبعد اجتياح بسخاء على تلك المشاريع الاجتماعية، لكن إثر حرب الخليج الاولى، وبعد اجتياح العــراق للكويت (2)، قامت دول الخليج بمعاقبة منظمة التحرير على دعمها للعراق وحرمتها من التمويل الذي اعتادت ان تحظى به منذ الستينيات من القرن المنصرم.

قبل الانتفاضة الفلسطينية في العام 1987، لم يكن حدول الاعمال العسكري جسزءاً مسن استراتيجية الاخوان المسلمين. لكن عندما اندفعت حماس إلى ساحة المسواجهة، اضطر فرع جماعة الاخوان المسلمين في الأردن، الذي كان مسؤولاً بشكل عام عن الفرع الفلسطيني في الضفة الغربية، للتفكير بالطموحات العسكرية لهسنده الحسركة السي تأسست حديثاً، وما اذا كان ذلك يتعارض مع النشاطات الاحتماعية والثقافية التي كانت حركة الاخوان المسلمين تدافع عنها.

مع اكتساب حماس المزيد من الدعم خلال سنوات الانتفاضة الاولى، قامت باضافة قسم الشؤون الخارجية على بنيتها السياسية. في ذلك الوقت، شعرت قيادتها بأنها قوية بما يكفي لكي تستقل عن حركة الاخوان المسلمين وتصبح كياناً قائماً بذاته. عندما أقامت حماس مكتباً سياسياً لها في الأردن، كانت أقنية الاتصال مع الحكومة المضيفة تمر من خلال أجهزتها الامنية. فيما كان الشيخ ياسين في السحن، نقلت القيادة إلى الدكتور موسى أبو مرزوق الذي منعته إسرائيل من العودة إلى

غـزة في العام 1989، فاستقر في الأردن. على المستوى السياسي، كانت العلاقات جيدة نسبياً مع الأردن، خصوصاً بعد غزو القوات العراقية للكويت، ما أرغم قادة حماس في الكويت على الانتقال إلى العاصمة الأردنية عمّان. ظن الكثيرون في ذلك السوقت، بأن الحكومة الأردنية ستستخدم حماس كآداة تفاوض في أي نـزاع قد يندلع مع منظمة التحرير الفلسطينية.

لكن الدولة المضيفة بدأت تنقلب على حماس عندما أغفلت عن إبلاغ الحكومة الأردنية بنيتها التخطيط لعمليات عسكرية انطلاقاً من عمّان، تمهيداً لتنفيذها في الأراضي المختلة. كذلك، لم تعرف قيادة الاخوان المسلمين في الأردن أي شيء عن نيات حماس. في العام 1991، تظاهرت حركة الاخوان المسلمين وقيادة حماس بالاستغراب والمفاجأة عندما ابلغها مسؤول أمني رفيع المستوى في الأردن بأن حكومته داهمت أربعة مخابئ كبرى للاسلحة في العاصمة الأردنية، تحوي رشاشات ثقيلة ومدافع. لقد قدرت قيمة الاسلحة المصادرة بنحو مليون دينار اردني أو 1.5 مليون دولار أميركي. واعتقل تسعة ناشطين من حماس وسيحنوا لمدة تسعة أشهر، إلى أن أطلق العاهل الأردني سراحهم بموجب عفو ملكي.

كانت هذه بداية نهاية سياسة التسامح التي اعتمدها الحكومة الأردنية مع مهاس. فقد تشددت في مواقفها ضد الحركة، وبدأت تراقب نشاطاها عن كثب ثم شرع كل من الحكومة الأردنية والجناح العسكري لحماس يبحث عن آلية لادارة علاقتهما. في العام 1993، عقد لقاء في مكتب رئيس الوزراء الأردني زيد بن شاكر، حضره قادة حماس، الدكتور أبو مرزوق وإبراهيم غوشه، ومحمد نزال وعماد علمي وغيرهم. تلاهدا الاجتماع لقاء آخر جرى في مقر قيادة الاستخبارات العامة، من أجل تحديد طبيعة العلاقة وإبلاغ الحركة بما هو مسموح لها القيام به وما هو ممنوع عليها. فقد أبلغت حماس بكل وضوح بأنه يحق لها فقط ممارسة النشاطات الاعلامية والسياسية التي لا تعرض المصالح الأردنية للأذى. بالمتالي، كانت النشاطات العسكرية ممنوعة. وأصبحت أجهزة الاستخبارات الأردنية تراقب حماس بارتياب وشك، خوفاً من ان تتحول إلى منظمة عسكرية الأردنية تراقب حماس بارتياب وشك، خوفاً من ان تتحول إلى منظمة عسكرية

قمدد الامن الأردني الداخلي. فصارت تعتقل قياداتها كلما شعرت بأن هناك سبباً يدعو للقلق. وقد ازدادت تيقظاً بعدما وضعت يدها على اسطوانة مدجحة تحتوي معلومات مفصلة عن نشاط المنظمة في الضفة الغربية وغزّة، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1995، ما أدى إلى مزيد من الاعتقالات.

كما فعلت فتح في أواخر الستينيات، بدأت حماس، في بداية السبيعنيات، تعلن مسؤوليتها عن هجمات تنفذها داخل إسرائيل. فقامت الحكومة الأردنية، بحكم اتفاق السلام الذي وقعته مع إسرائيل في العام 1994، بترحيل الدكتور أبو مرزوق وعماد علمي. اعتقل أبو مرزوق لاحقاً في الولايات المتحدة وألصقت به تحسم غير مثبتة بممارسة الإرهاب. على الرغم من علاقة الأردن المتوترة مع حماس، لعسب الملك حسين دوراً في اطلاق سراح أبو مرزوق، وفي العام 1997، أعطى الاذن إلى الولايات المتحدة بترحيله مجدداً إلى الأردن.

على الرغم من هذه المواقف، ومن بينها تلويح الملك الأردني الراحل حسين بإعدام عميلي الموساد اللذين حاولا اغتيال خالد مشعل، ازداد التوتر بين حماس والحكومة الأردنية، أقله لأن الحركة باتت تهدد التوازن القائم بين الحكومة وحركة الاخوان المسلمين إلى المرشد العام الاخوان المسلمين إلى المرشد العام للحركة في مصر، مصطفى مشهور، بشأن تصرفات مشعل والقرارات التي يتخذها في الأردن، من دون استشارها. اعتقلت الاستخبارات الأردنية عدداً من أعضاء في الأردن، من دون استشارها. اعتقلت الاستخبارات الأردنية عدداً من أعضاء النزعاج قيادة الاخوان المسلمين. تضاعف هذا التباعد، في منتصف العام 1999، ما أثار عندما اعتقلت الاستخبارات الأردنية اثنين من حراس مشعل الشخصيين لعدم حيازةما رخصاً لاسلحتهما.

في 29 آب/أغـسطس من العام 1999، أصدرت الحكومة الأردنية بياناً تشير فيه إلى اقفال مكتب حماس في عمان، ومنع نشاطاتها، كما اصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل ورفاقه (3). بعد ثلاثة أسابيع، حشد الفرع الأردني لحركة الإخوان المسلمين أعضاءه وحلفاءه في مختلف الاحزاب والاتحادات السياسية لشن حملة ضد قرار الحكومة الأردنية. إلا أن ثلاثة من قادة حماس، بمن

فيهم مشعل، الذين كانوا في زيارة إلى طهران، أذعنوا لقرار الحظر، وقرروا السفر إلى دمسشق من أجل التفكير بالوضع المستجد وتفادي أية مواجهة مع السلطات الأردنية. بهذا القرار، بلغت العلاقة بين حماس والأردن دركاً عميقاً ما كان يمكن تصوره يوم تدخل الملك حسين لانقاذ حياة مشعل قبل عامين. في تلك الفترة الذهبية السعيدة من هذه العلاقة، كان أبو مرزوق قادراً على الاتصال بالملك على خطمه الهاتفي الشخصي. لكن زمن التعاون والتفاهم المشترك بين حماس والأردن انتهى إلى الأبد. بعد ذلك، سادت الفوضى على مستوى القيادة الخارجية لحماس، الأمر الذي أدى إلى إمساك قاعدة حماس في غزة بالسلطة وسيطرها على قرار الحركة السياسي.

عندما قام الشيخ حمد بن جاسم آل الثاني، وزير الخارجية القطري، بزيارة إلى الأردن قبل ترحيل مشعل إلى الدوحة، عقد لقاء خاصاً مع الملك حسين بحضور رئيس الوزراء الأردني، عبد الرؤوف الروابدة. أثار وزير الخارجية القطري مسألة سحناء قيادة حماس في الأردن، وطلب إذن الملك لكي يتم ترحيلهم إلى قطر. على سبيل المزاح، يقال إن الملك حسين علق عما يلي: "لم تحتاج اليهم؟"، فكان جواب السبيخ حمد بن جاسم بأن حماس ستوفر للدولة القطرية غطاء مقبولاً، عما أن قطر

تنوي إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل: "باستقبالنا حماس ضيفة علينا، فإن هذا سيبقينا على علاقة جيدة بغيرنا من الحكومات العربية الاخرى".

كانت قطر تمارس لعبة ثلاثية الأبعاد. فهي حكومة عربية لديها أوثق العلاقات مع واشنطن، وتستضيف مقر قيادة القوات الأميركية في منطقة الخليج. أضف إلى ذلك، أنها استقبلت قادة معظم الحركات الفلسطينية الإسلامية المتطرفة. وثالثاً، من خلال قناة الجزيرة الفضائية، كانت تقدم بشكل علني مجالاً للمسؤولين الإسرائيليين لإبداء آرائهم.

لكن من منعل أنكر قيام الحكومة القطرية بأية جهود للتوسط بين حماس وإسرائيل. وقال: "سياستنا معروفة حيداً، وليست لدينا أية نية في أي وقت، بالاتصال بالجيش الصهيوني".

إثر هذه التطورات، أصبح غوشه ومشعل ومحمد نــزال يتنقلون بين الدوحة ومكتب حماس في دمشق. وبحلول العام 2001، صار مشعل يقضي معظم وقته في العاصمة السورية. مع اندلاع انتفاضة الاقصى في العام 2000، تدهورت العلاقة بحين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية، ووصف مشعل علاقته بعرفات بألها "ساخنة جداً"، قائلاً بأنه لا داعي لمفاوضات عبر طرف ثالث. ولكن في محاولة للالتفاف على هذا الموقف الرافض، أضاف: "لقد التقيت الاخ عرفات في أحد المؤتمرات الإسلامية في الدوحة، وبقيت معه على اتصال عبر الهاتف".

على الرغم من محاولة تمويه خلافاتهم العميقة والعلنية، إلا أن عرفات كان يدرك جيداً بأن حماس لا تعتزم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن ما يحصل فعلياً هو الها تحاول أن ترسم طريقها الخاص لبلوغ السلطة.

## العلاقة بإيران

أهـم علاقات حماس اليوم هي تلك التي تقيمها مع سوريا وإيران. والعلاقة المثيرة للاهتمام هي تلك التي تقيمها بطهران، التي لطالما خصّت المجموعات الشيعية بدعمها، فيما حماس هي حركة مسلمة سنية. غير أن الارتباط بإيران أمر واقع طال أمده وأصبح متحذراً، وقد كنت شاهداً على بدايات نشأته.

كلما أعود إلى لبنان، تنهال علىّ ذكريات طفولتي، يحملها إلى أريج زهر الليمون والبرتقال الهارب من البساتين المنتشرة على طول الشاطئ. كان عطر زهر أشحار الليمون الحامض الحادّ ينساب فوق مخيّمنا يحمله إلينا نسيم البحر، مختلطاً بعسبق السروائح التي تسببها الكثافة السكانية. لقد وفّر مخيم برج الشمالي للاجئين مستلزمات الإقامة بحدّها الأدبى لألفين وخمسمئة عائلة ومن بينها عائلتي التي هجّر أفرادها من شمال فلسطين في العام 1948. في مطلع السبعينيات، كنت مراهقاً، تقتصر بالنسبة إليه معاني الحرية على لذة الاستمتاع بلعبة كرة القدم. كنا ثمانية أخوة وأخوات نعيش جميعاً في منــزل صغير أمنته لنا منظمة الأونروا، ونروّح عن أنفسنا باللعب على أرض صخرية على طرف المخيّم، على بعد بضعة كيلومترات قليلة من الأعمدة الرومانية في مدينة صور على الشاطئ اللبناني الجنوبي المطل على البحر الأبيض المتوسط. كان جميع أولاد المخيم يلعبون حفاة الأقدام حفاظاً منهم على زوج الأحذية الوحيد، الذي عادة ما يقتنيه كل واحد منهم، وبالتالي الثمين للغايسة. كان عديد فريقنا لكرة القدم يزداد بشكل منتظم إذ ينضم إليه تباعاً إيرانيون فرُّوا من بلادهم لمعارضتهم نظام الشاه المنحاز للغرب، فحلُّوا ضيوفاً على لبنان وانضووا تحت جناح حركة فتح. كان هؤلاء المراهقون مجرد جزء من مجموعة أكبر من الثوار الإيرانيين الشباب المعارضين للحكم الإمبريالي والذين تواجدوا آنذاك في لبنان. كنت أعرف بعضاً منهم، وهما مصطفى ورفيق وبني صدر. أتذكر أنهـم كانـوا أشخاصاً هادئي الطباع، يجلسون خارج شقتهم المستأجرة في طابق أرضي من أحد الأبنية، بعد مغيب الشمس، يحتسون الشاي ويناقشون شؤوناً سياسية، فيما هواء المساء العليل يلفح جباههم.

بعد سقوط آخر شاه في إيران، محمد رضا بملوي، وصل إلى مطار طهران الدولي، الإمام روح الله موسوي خمين، عائداً من منفاه في فرنسا، مظفراً. لقد حظي باستقبال الأبطال، إذ حضرت للقائه أعداد هائلة من المناصرين قدّروا بستة ملايسين. لقد نصب الخميني نفسه مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديدة العهد (5). عاد هواة كرة القدم الثلاثة أيضاً إلى بلادهم، و لم يمض وقت طويل حتى تصدّروا، بدورهم، عناوين الصحف. في ظل القيادة الدينية لآية الله

الخميني العظمى، انتخب أبو الحسن بني صدر رئيساً، وأصبح مصطفى محمد نجار وزيسراً للسدفاع، وعين محسن رفيق دوست قائداً للحرس الثوري. لقد أنشئ الباسداران، كما هو معروف في إيران، لحماية نظام الثورة ومساعدة رجال الدين الحاكمين في تفعيل تطبيق الشرائع والقيم الإسلامية.

قبل خمس سنوات (6)، نظم رجل دين إيراني نافذ تجمعاً في مدينتي صور، لم يُــشهد لــه مثيلاً على الأرجح منذ أيام حكم الرومان. جاء ذلك عقب تجمع حاشد مماثل أقيم في بعلبك (<sup>7)</sup>، فوفد أكثر من مئة ألف شيعي مسلح من كافة أنحاء البقاع وجنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية، دعماً لحركة سياسية حديدة أطلقت عليها تسمية أفواج المقامة اللبنانية وعرفت الاحقاً بـ "أمل" كاختصار لتلك التسمية. قال الإمام موسى الصدر وهو رجل دين ذات شعبية كبيرة في المنطقة، بأن إطلاق هذه الحركة كان ضرورياً لأن الاعتداءات الإسرائيلية قد بلغت حدّها الأقصى، والسلطات اللبنانية فشلت في تأدية واجبها بحماية المواطنين. لقد شعر بأنه مجبر على تنظيم صفوف الشيعة ضمن فصيل مسلح، لحماية القرى اللبنانية الجنوبية التي كانت تتعرَّض للقصف بشكل متواصل خلال المواجهات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. فالمنظمة كانت تطلق هجماها من قواعدها العسكرية في الجنوب. كان لبنان آنذاك على شفير حرب أهلية والفئات الطائفية الأخرى - المسيحيون والدروز والسنة -كان سبق لها أن نظمت صفوفها سياسياً وشكلت ميليشيات فاعلة. أما الإقطاعيون الأثرياء فقد غادروا المنطقة عندما حوّلتها المحموعات الفلسطينية المسلحة إلى معقل حصين لها بعدما طردها الملك حسين من الأردن في العام 1971. كيان هيؤلاء المقاتلون أو الفدائيون كما كان يحلو لهم التعريف عن أنفسهم، قد اشتبكوا مع جيش الملك حسين في محاولة لقلب نظام الحكم الملكي في الأردن. إذاك، أعلن العاهل الأردني الأحكام العرفية، وفرض الجيش الأردني سيطرته على الأرض، وأجبر الفدائيون على المغادرة. فتوجّهوا عبر سوريا إلى المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، متخذين منها قاعدة انطلاق لعملياهم ضدّ المستوطنات المنتشرة على طول حدود إسرائيل الشمالية.

لسنوات طويلة نشأت خلالها في مخيم برج الشمالي، كان يعتبر زعيم فتح ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بطلاً. أذكر سماعي المسؤولين الكبار في فتح يحثون أتباعهم، بناءً لتعليمات صادرة عن عرفات، على تزويد ميليشيا "أمل" الحديثة العهد والهادفة إلى إحياء الدور الشيعي، بالسلاح الذي يتوفر لديهم. كسب التحالف بين حركتي فتح وأمل تأييداً شعبياً عارماً. وقد عمد الإمام السحدر، في مناسبة التجمع الحاشد الذي دعا إليه في صور، إلى إصدار فتوى دعا فيها إلى وقف أي نوع من أنواع المساعدة للإسرائيليين في حرجم ضد الفلسطينيين. فذاع قوله الشهير: "إن التعامل مع إسرائيل حرام – وضد إرادة الله".

باشرت الميليشيا الشيعية التي اتخذت لنفسها تسمية "أفواج المقاومة اللبنانية" - "أمـل"، التي فيها بعداً تفاؤلياً جلياً، بالمشاركة في العديد من المعارك الدامية ضد محموعات المقاتلين المسيحيين والدروز والفلسطينيين وحتى الشيعة المنضوين في صفوف حزب الله، طوال سنوات الحرب الخمسة عشرة في لبنان (8). أسفر دخول هذه الحركة على خط الأحداث عن تحوّلات دراماتيكية في مسار الأمور في منطقة خاصعة تقليدياً لسيطرة عائلات شيعية كبرى، محافظة وثرية، تدين بالولاء لشاه إلـران وتـثمن القيم الغربية والتوجهات اليمينية، كآل الأسعد وآل الخليل وآل عسيران وآل صفي الدين التي كانت تمتلك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. رغم أن مجمل القياديين في الحركة الفلسطينية كانوا من الطائفة السنية، إلا أن أعـداداً كبيرة من الشيعة انضمت إلى صفوفها، وقاد اثنين من فصائلها الأساسية أعـداداً كبيرة من الشيعة انضمت إلى صفوفها، وقاد اثنين من فصائلها الأساسية مسيحيان هما حورج حبش، قائد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونايف حواتمة على رأس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

لم يقتصر الوجود الإيراني في لبنان في ذلك الحين على الثوار المناهضين لحكم السفاه. فقد كان الحزب الشيوعي الإيراني "توده" وسواه من الحركات العلمانية أميثال "محاهدي خلق"، من الحاضرين على الساحة اللبنانية. لقد انضموا إلى الفصائل الفلسطينية اليسسارية الناشطة في لبنان في السبعينيات، وأصبحت الشخصيات السياسية الإيرانية وجوها مألوفة بالنسبة لي عندما بدأت العمل الصحافي في عدد من المطبوعات الفلسطينية واللبنانية. كان ممثلونهم يزورون

مكاتـب الصحف في بيروت، بشكل منتظم، لتسليم بيانات صحافية يعلنون فيها معارضتهم لنظام الشاه في طهران.

دون تلقسيهم أية دعوة لزيارها، توجه عرفات والثمانية وخمسين مسؤولاً في منظمة التحرير الفلسطينية إلى طهران في 18 شباط/فبراير من العام 1979، بعد أيام قلسيلة على انتصار الثورة الإسلامية. كان من المقرّر أن يعقد عرفات في موسكو اجتماعات عمل إلى موائد غداء، تعقبها محادثات إلى طاولة الفطور في واشنطن، في مساع تهدف إلى كسب ود أية حكومة، بغض النظر عن توجهاها السياسية، إن كانت ستؤثر إيجاباً على مسار الأزمة في الأراضي الفلسطينية. في تلك المرحلة المبكرة من إحيائهم المسيرة الإسلامية، تفاجأ الثوار الإيرانيون بهذه الزيارة غير المقسررة لشخصية أجنبية رفيعة المستوى. إلا أن عدداً كبيراً من المسؤولين الرسميين الإيرانيين كان في استقبال عرفات في المطار، وقد وفروا للزائر الكبير أفضل ظروف الإيرانيين كان في استقبال عرفات في المطار، وقد وفروا للزائر الكبير أفضل ظروف الإقامة في أرقى عنوان في العاصمة الإيرانية، في النادي الحكومي السابق في شارع "فرشته" شمال طهران (9).

إحدى الأحجيات الإيرانية تطرح السؤال الآتي: "متى كانت المرة الأولى التي ابتسم فيها آية الله الخميني؟" فيأتي الجواب: "المرة الأولى والوحيدة التي ابتسم فيها آية الله الخميني حين جلس إلى جانب السيد عرفات في طهران في العام 1979"(10). لقد رحّب الزعيمان أحدهما بالآخر وتصافحا وتعانقا. حينها، تم التقاط صورة نادرة لآية الله الخميني، ذاك الرجل الطويل ذات اللحية البيضاء، في ثوبه وعمامته السسوداوين، وهدو منحن نحو عرفات الذي علت وجهه إمارات التعب وزيّنت هامتهه كوفية مرتبة بدقة. لقد تجمّدت على وجه الخميني المتجهم عادة، ابتسامة ملتبسة على غرار تلك التي تعلو ثغر الموناليزا(١١١)، والتي استعصت على التفسيرات والتحليلات. لمناسبة هذا اللقاء الوديّ، أعلن الخميني أن الثورة الإسلامية "ماضية قدماً حتى تحرير القدس"(12). بعد ساعات من وصوله، دعي عرفات إلى اجتماع مع آية الله الخمسيني دام ساعتين. فوجئ عرفات للغاية بحدّة انتقاد الخميني للسياسة التي تنتهجها معنظمة التحريب الفلسطينية، وبالمحاضرة التي طالعه بها "حول ضرورة التخلي عن توجهاته اليسارية والقومية وترسيخ القضية الفلسطينية على حذور إسلامية" (13).

قام عرفات، يرافقه نجل الخميني، أحمد، بجولة على المدن الإيرانية الكبرى، حيث لقي استقبالا حاشداً. كان مئات الآلاف من المحتشدين في ساحة الثورة في طهران، كما في مدينة قم المقدسة، يصغون إلى خطاباته، الأمر الذي شكّل بالنسبة للزعيم الفلسطيني، تجربة نفسية نوعية. لقد مثلت الثورة الإيرانية شرارة أمل أمكن لعرفات استخدامها لإلهام شعبه. فقد ظهّرت هذه الثورة نقاط القوة التي تتمتع بحا الجموع المحرومة عندما تستنهض طاقاتها وتقف موحدةً في مواجهة الأنظمة الجبّارة. صارت إيران، بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية، مثالاً يحتذى به، وقد كان الإعجاب متبادلاً. لطالما كانت القدس رمزاً للثوار الإيرانيين، كما أعلن الخميني تكريس آخر يوم جمعة من شهر رمضان "يوم القدس"، وهو مخصص لينفذ فيه العمال والموظفون الحكوميون مسيرات احتجاجية مناهضة "للدولة الصهيونية المتعطشة للدماء "(١٩). بعد مرور ربع قرن من الزمن، لا يزال الاحتفال بحذا اليوم قائماً ويسشهد تجمعات ومسيرات حافلة بشعائر العداء لإسرائيل وبسيل من الخطابات المستدة بحا، ليس فقط في إيران، ولكن في كل بلد تسجل فيه الطائفة شيعية حضوراً عددياً لافتاً.

في خطوة لا بد ألها أمتعت الزعيمين، سلم الخميني عرفات مفاتيح ما كان سلم المهارة إسرائيلية في طهران، ليصبح مقراً للبعثة الديبلوماسية الفلسطينية. تم تعيين كبير المستشارين السياسيين لعرفات، والعضو في اللجنة لمركزية لفتح، هاني الحسن، سفيراً فلسطينياً في طهران، تكريساً للتحالف الوثيق الذي قام بين الجهتين. ووفرت الحكومة الإيرانية الجديدة دعماً مالياً سخياً للمجموعات المعادية لإسرائيل، وصار التلفزيون الإيراني الرسمي يصف عمليات التفجير الانتحارية بس "العمليات التلفزيون الإيراني الرسمي يصف عمليات التفجير الانتحارية بن العمليات الاستشهادية "(15). لوحات إعلانية ترفع شعارات صاخبة من نوع "العدالة لفلسطين!" انتشرت في مختلف أرجاء البلاد، وكل مدينة إيرانية كبرى أطلقت إسم "فلسطين" على بعض من ساحاتها العامة وطرقاتها وشوارعها.

صار عرفات، بنظر العالم، مقرّباً للغاية من الإيرانيين، إلى حد أنه، في شهر تـــشرين الـــثاني/نوفمبر من العام 1979، عندما احتلال الطلاب المناصرون للثورة السفارة الأميركية وأخذوا من بداخلها رهائن، طلب من عرفات، عبر عميل تابع

لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في بيروت، أن يتوسّط مع الخميني لحلّ الأزمــة المستحدّة. ذهلت الحكومة الإيرانية لدى تلقيها خبر وصول وفد فلسطيني برئاســة سعد صايل، وهو عضو في اللجنة المركزية وقائد العمليات العسكرية في فــتح، إلى طهران، للقيام بالوساطة المطلوبة. فشل التحرّك، فتأثرت علاقة عرفات بإيران سلباً، ولم تعرف بعد ذلك سبيلاً إلى التحسن.

بعد سنوات عدّة، وتحديداً في العام 1994، حدّدت علاقتي بمحسن رفيق دوست، أحد أصدقائي الإيرانيين القدامي من فريق كرة القدم، فالتقيته في مكتبه الفحم في طهران. كان قد انتقل من قيادة الحرس الثوري ليتولى رئاسة مؤسسة فاعلة يقدر رأسمالها بمئات بلايين الدولارات، تحمل تسمية "بونيادي موستة زعة فان زا جانبازان" (مؤسسة المضطهدين وقدامي الحرب)، وتتكفل بإدارة ربع الموازنة الإيرانية. هذه المؤسسة التي توصف بألها "دولة ضمن الدولة" هي من أغنى المنظمات في العالم، إذ تسيطر على أكثر من ستمئة مجمع صناعي أساسي وبعض من أضحم الشركات والمؤسسات والفنادق والمعامل في البلاد وأكثرها ربحاً، كان قـــد تخلى عنها أصحابها قبل "فرارهم من البلاد إبان انتصار الثورة الإيرانية المظفرة واستقروا في أرض الكفار "(16). وفرت الممتلكات العائدة لشاه إيران، والتي تمت مصادرها، للمؤسسسة الجديدة إمكانيات استثمارية ضخمة. فهي تمتلك اليوم شركات طيران وشحن بحري، وتعقد صفقات في مجالات النفط والأسلحة، وتدير حركة استيراد وتصدير. والأهم من ذلك، ألها، على ما تقوله "الصحافة الإيرانية الحسرّة"، "تفسسح المحال أمام تمويل إيران لعدد من المنظمات الإسلامية على غرار حزب الله اللبناني والجهاد الإسلامي الفلسطيني "(١٦).

آخر مرة التقى فيها دوست عرفات في بيروت كانت في العام 1982. حينها رافق دوست مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) على أكبر هاشمي رفسنجاني في زيارته إلى لبنان، بصفته قائداً للحرس الثوري (١٤٥). رغم الإعجاب الذي كان يكنه دوست لعرفات منذ زمن طويل، إلا أنه سرعان ما حاب أمله بقائد منظمة التحرير الفلسطينية. فتأييد عرفات للعراق في بداية الحرب الإيرانية-العراقية عام 1980، ومحاولاته السلمية للانفتاح تجاه إسرائيل، كانت بمثابة عوامل حلفت لدى دوست

شعوراً بالخيبة. وقد عبر لعرفات عن ذلك وإن بشكل مبهم. في خطاب ألقاه أثناء انعقد و مؤتمر فتح عام 1981، والذي لاقى فيه دوست استقبالاً حاراً، توجه إلى الحاضرين بالقول: "لقد تعلمت الثورة الإيرانية الكثير من الثورة الفلسطينية، وبفضل إيماننا بالله، تمكنا من دحر سطوة الشاه الإمبريالي". ثم زجر بعرفات قائلاً: "أن تحمل غصن الزيتون يعني بداية سقوطك، لأنه لا يمكن تحرير فلسطين إلا بواسطة برميل البارود".

عندما زار عرفات إيران مجدداً في 28 شباط/فبراير من العام 1981، حلّ مكان الابتــسامة اللمّاحة التي علت شفاه آية الله الخميني، جموع عدائية احتشدت أمام فــندق هيلــتون احتجاجاً على التخلف الفلسطيني عن دعم إيران في حربها ضدّ العراق والتي كانت قد بدأت في 22 أيلول/سبتمبر من العام 1980. كانت إيران قد تــوقعت أن تحظــى بــدعم أصدقائها في منظمة التحرير الفلسطينية، بما ألها هي "المستضعفة" في هذا الصراع. بدلاً من ذلك، أدت منظمة التحرير الفلسطينية دور الوســيط إلى جانب مجموعة دول عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي (١٩٥) اللتين قامتا بمحاولات عدة لفض الحلاف سلمياً بين إيران والعراق.

بعد وقت قصير، أثناء القمة العربية التي انعقدت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1981 في مدينة فاس في المغرب، أكد عرفات التزامه خوض مسيرة السلام مع إسرائيل. أن تتحدث بالسلام مع عدوك وأن تكون صديق "الشيطان الأعظم"، كما يحلو للثوار الإيرانيين توصيف الولايات المتحدة الأميركية، هما بمثابة الكفر بمبادئ الخميني الثورية. زد على ذلك، إقامة عرفات علاقات ديبلوماسية مع نظام الرئيس محمد نجيب في أفغانستان، الذي أقل ما يقال فيه إنه لم يكن يحمل إيران في قلبه. فتكرّس خلاف عرفات مع إيران.

ظن صلاح زواوي، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في إيران، أن مرحلة إذلال إيران لمنظمة التحرير الفلسطينية قد بلغت حدّها، عندما استعرت نيران الانتفاضة الفلسطينية عام 1987. لقد تعمّد المتحدثون الإيرانيون ووسائل الإعلام الإيرانية التقليل من دور منظمة التحرير الفلسطينية، فيما ضخموا حجم مساهمة مماس والجهاد الإسلامي في إذكاء نار الانتفاضة (20). يومها، نفى زواوي أن يكون

ممــ ثلو حماس والجهاد الإسلامي في طهران قد حاولوا الهيمنة على منظمة التحرير الفلــ سطينية أو هميشها، رغم ألهم كانوا يسيّرون أعمالهم دون التنسيق مع البعثة الديبلوماسية الفلــ سطينية، ويقومــ ون باتصالاهم وتحرّكاهم داخل أروقة النظام الإيــ راني بــ شكل مستقل. فيما شارفت الثمانينيات على لهايتها، كانت الحكومة الإيــ رانية قــد نالــت، طيلة عقد من الزمن، قسطها الوافر من من خيبات الأمل بعرفات وبمنظمة التحرير الفلسطينية، واكتفت عند هذا الحدّ.

لقد حُــسمت العلاقــة بالضربة القاضية: يوم أحد في أواخر شهر تشرين الــــثاني/نوفمبر من العام 1994، إقتحم طلاب ومتظاهرون من الحرس الثوري مقرّ الـسفارة الفلسطينية، مندّدين بمنظمة التحرير. دام الحصار ست ساعات، احتجز أثـناءه السفير وموظفو السفارة كرهائن، فيما دمّر المتظاهرون الأثاث ومزّقوا علم منظمة التحرير الفلسطينية. كما اعتبروا أن المبني "مقرّ عام للجواسيس والمخبرين"، وطالبوا باستبدال الطاقم التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية بمسؤولين من الجهاد للإعلام "إرنا" كما إلى الصحف الإيرانية، مندّداً بالاعتداء الذي خططت له قوى موالية للحكومة، على حدّ قوله. تمّ تجاهل بيانه ولم يحظ حصار السفارة بأية تغطية إعلام ... في الوقت نفسه تقريباً، نشرت الصحافة الإيرانية عناصر جديدة عن المهات بين المشرطة الفلسطينية ومناصري حماس في غزّة، منتقدة السلطة الفلــسطينية والشرطة التابعة لها، في خطوة تعاطف علني مع حماس. أدرك السفير المحاصر حقيقة الأمر ولم تعد تساوره أية ظنون بالنسبة للموقف الإيراني بعدما لحقت أضرار جسيمة بسفارته وأخذت الحكومة الإيرانية تبعث برسائل الدعم لحماس. لقد قرّرت القيادة الإيرانية أخيراً أن تضع حدّاً لعلاقتها المتهالكة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن تفتح صفحة جديدة من العلاقات المتينة مع أصدقائها في حماس والجهاد الإسلامي.

في بداية التسعينيات، قال لي ابراهيم غوشه، المتحدث باسم حماس في الأردن، إن علاقة حماس بإيران بدأت بعد وقت قصير من اجتياح العراق للكويت في الثاني من شهر آب/أغسطس من العام 1990(21). حينها، كانت حماس عضواً مشاركاً

في وفد يمثل الحركات والمنظمات الإسلامية في عدد من الدول العربية والإسلامية. في شهر تسشرين الأول/أكتوبر من العام 1991، تلقى غوشه دعوة للمشاركة في مؤتمر أقيم في طهران دعماً للانتفاضة. قال غوشه: "لقد عقدنا اجتماعات على أعلى المستويات. ووافقت إيران على أن تفتح حماس مكتباً لها في طهران. فعين عماد العلمي السنويات، والمدد على أن علاقة منظمته بطهران لم تكن أفضل أو أسوأ العاصمة الإيرانية". وشدد على أن علاقة منظمته بطهران لم تكن أفضل أو أسوأ من سواها من العلاقات الخارجية التي أقامتها حماس. "صحيح أن للجهاد الإسلامي مكاتب في طهران، لكن تواجده هذا ليس مختلفاً عن حضور حماس وحركات أخرى في دول عديدة في مختلف أنحاء العالم، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا" كما قال. كما نفى الادعاءات بأن حماس كانت تتلقى دعماً مالياً كبيراً من إيران.

ويتذكر غوشه بأنه خلال العام 1992 تلقى والدكتور موسى أبو مرزوق، المرسؤول عن المكتب السياسي لحماس في دمشق (22)، المزيد من الدعوات للذهاب إلى طهران، فعقدوا اجتماعات مع القيادة الإيرانية خصصت لمناقشة طبيعة المساعدة المالية المطلوبة لدعم القضية الفلسطينية، وتم الاتفاق على توحيد الجهود ضد مبادرات السلام القائمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. في هذا السياق، أشار غوشه إلى تقرير صحافي نشر أثناء زيارته، يدّعي أنه تفقد مخيمات تدريب للحرس الثوري الإيراني، وأضاف: "لم يحدث ذلك أبداً. لقد تم التداول بقصص كثيرة ملفقة بشأن التعاون الذي كان قائماً بين حماس وإيران". ثم الهم عرفات بأنه افستعل "حملة بروباغندا" للربط بين حماس والجهاد الإسلامي من جهة، وإيران من جهة أخرى، ولتحميل هذه الجهات الثلاثة مسؤولية فشل اتفاقيات أوسلو للسلام.

لقد اعترف أسامة حمدان، ممثل حماس في إيران في العام 1994، بأن العلاقات الوثيقة بين طهران وحماس جاءت على حساب الارتباط السابق بين طهران ومنظمة التحرير الفلسطينية. لكنه أضاف: "لا يوجد أي دليل أو برهان على دعم مالي وفرته إيران لحماس وللجهاد الإسلامي وسواهما من الفصائل الفلسطينية التي أقامت علاقات بإيران. إن هذه بحرد شائعات وتكهنات "(23). وفقاً لحمدان، فإن الميزانية السي خصصتها إيران عام 1991 لدعم الانتفاضة الفلسطينية، خصصت

لتمويل حملات سياسية تهدف إلى توعية الجمهور الإيراني حيال القضية الفلسطينية. وأشار بالاسم إلى مؤسسة الشهداء على ألها المنظمة المسؤولة عن مساعدة ودعم حسوالى أربعمائة عائلة من عائلات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين. لقد أنشئت "مؤسسة الشهيد" في إيران في العام 1980، خلال الحرب الإيرانية العراقية، بهدف توفير الدعم المالي لعائلات القتلى والمفقودين والأسرى. فهي واحدة من "الوسائل التي تعتمدها إيران لتصدير الثورة"، وبالتالي، فإن لها فروع في كافة انحاء العالم. بناء عليه، اعتبر حمدان أن أية عمليات تحويل مالية غير قانونية من الخارج باتحاه الضفة الغسربية وغرق على الخانقة التي اعتمدها الإسرائيليون".

لقد سخر غلام أنصاري، وهو ديبلوماسي إيراني رفيع المستوى في لندن تحدثت معـه آنذاك، من الاتحامات الموجهة إلى إيران والقائلة بأن بلاده كانت تموّل "منظمات إرهابية" وفقاً للتعبير المستخدم من قبل جهات غربية. وقال: "إن كان لديهم دليل عن دعمنا هذا، ما عليهم سوى إبرازه". رغم كل مقولات النفي والاحتجاج الصادرة عن أنصاري وغيره، فقد بات واضحاً للعيان أن الأعداد الكبيرة من شحنات الأسلحة التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط أو تم احتجازها في الأردن أو بلغت وجهتها، تتميّز بأمر واحد مشترك: إن مصدرها جميعها هو إيران.

### سوريا

ترقى العلاقة الوثيقة الجامعة بين حماس وسوريا إلى بداية التسعينيات، عندما كانت الانتفاضة الأولى لا تزال في مرحلة نشوئها وتحوّلها إلى صراع عسكري شامل. بالتنسيق مع إيران، عارض الطرفان تفرّد عرفات في عقد إتفاقيات السلام في أوسلو ومدريد، الأمر الذي عمّق أواصر علاقتهما. عدا أن لقاءات عرفات الكثيرة بالرئيس السوري حافظ الأسد كانت، في أفضل الأحوال، فاترة. ففي شكل عام، كان كل واحد منهما ينظر إلى الآخر بشيء من الريبة، وكان عرفات مقت عاً بأن سوريا تريد أن تحظى بالكلمة الفصل والأخيرة في أي حلّ للقضية الفلسطينية. لا زلت أتذكر يوم حضرت للمرّة الأولى وأنا صحافي شاب، اجتماعاً

للمجلس الوطني الفلسطيني انعقد في جامعة دمشق عام 1979. كانت تلك من المسرات السنادرة جدّاً، إن لم تكن الوحيدة، التي حضر فيها الرئيس حافظ الأسد الحستماعاً للمجلس الفلسطيني في المنفى. في خطابه، أشار الأسد إلى فلسطين على ألها "القسم الجنوبي من سوريا". عرفات الذي ألقى الكلمة الختامية لأعمال المؤتمر، ردّ عليه بشيء من المزاح، مطلقاً على سوريا تسمية "القسم الشمالي من فلسطين".

إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982، أخرج عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية من البلاد، بعدما توفرت لهم ضمانات بتأمين سلامتهم. عوض أن يقع احتياره بشكل بديهي على دمشق كمقرّ ينتقل إليه، لما من حضور فلسطين لافــت فـيها، اختار عرفات التوجه إلى تونس، حيث يمكنه، بحسب اعتقاده، أن يحافظ على استقلاليته، الأمر الذي أثار امتعاض الرئيس السوري. عندما قام عــرفات لاحقاً بزيارة سوريا، آتياً من تونس، تمّ إبلاغه بأنه شخص غير مرغوب به، وطلب منه مغادرة سوريا. لم يكن عرفات معتاداً أن يتعرّض لصفعات ديبلوماسية. رافقه إلى المطار ضابط استخبارات سوري ذو رتبة متواضعة، للتأكد من مغادرته البلاد على وجه السرعة. قبل بضعة أشهر، كانت علامات التوتر بين عرفات والأسد قد بدأت بالظهور، إذ بادرت سوريا إلى إبداء تعاطفها حيال البعض من منافسسي عرفات داخل فتح، وبالتحديد تجاه أبو موسى أبو صالح والقادري، وهما من المسؤولين الكبار ذوي المراتب العليا داخل المنظمة (24). فبعد اضطرارهم لمغادرة لبنان مجبرين، اتخذوا مقراً مستقلاً لهم في دمشق بدلاً من اللحاق بعرفات إلى تونس. عمد عرفات بدوره إلى إقامة موطئ قدم ثان له في طرابلس شمال لبنان، عائداً إليها بحراً من تونس، ومتحدّياً إسرائيل بشكل علني وسافر. في ذلك الوقت، أي في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 1983، رافقت عرفات في رحلة من طرابلس إلى دمشق، بمدف كتابة مقال لجلتي "الحوادث". كان عرفات قد دعا إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الثوري في فتح، في محاولة لإقناع الأعضاء المنـشقين بالعودة إلى صفوف الحركة والحفاظ على وحدها. كان ذاك الاجتماع صاخبا. ولمسا شارفت تلك الجلسة المتوترة على نهايتها، أشار إلى حراس عرفات الشخصيين بالصعود إلى سيارتهم، بما أن الرئيس كان على وشك المغادرة. أسرع عرفات خطواته باتحاه سيارته وقد علت وجهه علامات الغضب لفشله في مهمـــته. غادر الموكب بسرعة فائقة، سالكاً الطريق السريع المنشأ حديثاً، عائداً عــــبر مدينتي طرطوس وحمص السوريتين، إلى طرابلس. في منتصف الطريق تقريباً، انحــرفت سيارة عرفات، وهي الثانية في الموكب، عن مسارها، وسارت في طريق فرعيّ، ما اضطرّ مجموعة سيارات المرسيدس والمركبات الرباعية الدفع على اللحاق ها. خرج الرئيس الفلسطيني الغاضب من سيارته الشيفروليه الأميركية الصنع والمصفحة، وحلس في حقل قمح وذرة حيث بقي لدقائق عدّة مستغرقاً في التفكير. حالما استعاد الموكب تشكيلته الجماعية حتى خرج عرفات من عزلته الفكرية، معلناً أنــه يتوجب علينا عدم سلوك المسار المقرّر بل طريقاً بديلاً لا تنتشر عليه حواجز التفتيش ويمر عبر منطقة تكثر فيها التلال والكهوف تدعى حرود الهرمل، قبل الانحدار باتجاه ساحل طرابلس. كان الطريق أشبه بقعر نهر نضبت مياهه، إذ شقينا طريقنا عبير مساحة شاسعة من الحصى والحجارة. أصابت حجرة جهاز إطلاق الــــدخان في ســـــيارة عرفات، فارتفع حاجز من الغبار الأسود الكثيف أخّر مسيرة المــوكب إلى أن انقــشع تماماً. كان الزعيم الفلسطيني دائم الاستعداد لمواجهة أية محاولـــة لاغتياله، وتغييره المفاجئ لمسار الموكب دليل كاف على ما كان يجول في خاطـره ويــشغل باله. بعد هذه الرحلة الفاشلة إلى دمشق، تحوّلت علاقة عرفات بــسوريا في اتحاهات حديدة، وأصبحت المواجهات الحادّة بين الفصائل الفلسطينية الموالــية لسوريا ومقاتلي عرفات تتلاحق بوتيرة تصاعدية. في صيف العام 1983، أجــبر عرفات على مغادرة طرابلس، فسافر بحراً عبر قناة السويس، وبحماية سفن فرنسية، إلى الحديدة في اليمن.

في هذه الأثناء، صارت أواصر العلاقات السياسية بين إيران وسوريا وحماس والجهاد الإسلامي تشتد إثر كل هجوم استشهادي تتبناه هذه المجموعات، أو بعد كل عملية عسكرية تعلن مسؤوليتها عنها. افتتحت حماس مكتباً إعلامياً لها في دمشق. وسرعان ما انتقل أعضاء المكتب السياسي في الحركة إلى العاصمة السورية حيث استأنفوا نشاطهم في إطار "تحالف الفصائل الفلسطينية العشر" (25)، وأخذوا يعقدون الاجتماعات دوريّاً لتنسيق نشاطاهم وللتوصل إلى تفاهم حول كيفية

مواجهة الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. وصارت علاقة حماس بسسوريا تزداد صلابة كلما ازداد حجم التأييد لحماس في الضفة الغربية وغزة.

لم تكن كل الفصائل الفلسطينية المتواجدة في سوريا تحظى بدعم مماثل كذاك السني حازت عليه حماس. لقد أدركت سوريا أنه يمكنها الاعتماد على حماس، فأعلنت تأييدها لها على الملأ بصفتها حركة مقاومة شرعية ضدّ الاحتلال الإسرائيلي. وأشار حزب البعث في مؤتمره الذي عقده عام 1996 إلى التحالف القائم بينه، بصفته حزباً قومياً، وبينهم بصفتهم إسلاميين، قاصداً بذلك حماس.

انستهت العلاقات التي أقامتها سوريا في السابق مع جهات إسلامية كمنظمة الإخوان المسلمين مثلاً، بحمام دم. لقد بدأت المواجهة بمجوم نفذته منظمة الإخوان على معهد المدفعية في حلب، شمال سوريا، أسفر عن مقتل ثلاثة وثمانين جندياً علوياً (26). برزت هذه الحركة السياسية الإسلامية السنية برزت كقوة فاعلة داخل سوريا في أواخر الستينيات. فيما أخذ تأثيرها يزداد أكثر فأكثر خلال السبعينيات، صارت تشكل تمديداً لنظام البعث العلماني القائم في دمشق، فسعى هذا النظام إلى تقويضها. لقد سادت حالة حرب دائمة بين الجيش السوري والإخوان المسلمين، وحساول هو المتقبال رسمي أقيم على شرف رئيس دولة مالي في شهر حزيران/يونيو من العام 1980. بعد ساعات قليلة، انسقم الجيش السوري بقتله ما يقارب ألف عضو من أعضاء منظمة الإخوان المسلمين كانوا قد اعتقلوا في تدمر في الصحراء السورية. في الشهر التالي، أصدر النظام البعثي قانوناً يعاقب بالموت كل شخص ينتمي إلى منظمة الإخوان المسلمين.

في شهر شباط/فبراير 1982، نفذت منظمة الإخوان المسلمين عصياناً ضخماً في مدينة هماه، أحبطه الجيش السوري بقصفه المدينة لأسابيع عديدة، مخلفاً عدداً هائلاً من الضحايا من رجال ونساء وأطفال، تراوح ما بين عشرة آلاف وخمسة وعشرين ألف قتيل، ما جعل من تلك الفترة الأكثر دموية طوال مدّة تلك المواجهة الفسوية (27). لقد كرّست هذه المجزرة هزيمة منظمة الإخوان المسلمين والمجموعات الإسلامية عموماً في سوريا ودحرها حتى مطلع الألفية الجديدة حين نجح الرئيس

بـــشار الأسد في إقناع والده بالعفو عن عدد كبير من أعضاء المنظمة المعتقلين في السحون السورية وبإطلاق سراحهم.

بغض النظر عن العلاقة المعقدة تاريخياً بين فرع المنظمة السوري والحكومة السورية، فقد دعيت فروع في دول أخرى كمصر والأردن للمشاركة في مؤتمر في دمشق، خصص لمناقشة مواقفها من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غـزة. بعض قـادة هذه الفروع أمثال إسحق الفرحان، مرشد منظمة الإحوان المسلمين في الأردن وعـدد آخر من ممثلي أحزاب عربية وإسلامية التقوا الرئيس السوري على هامش انعقاد المؤتمر القومي-الإسلامي العربي في دمشق. خليل عبد المجـيد، قائد إحدى الفصائل الفلسطينية في دمشق قال لي إن الفرحان ألقى خطاباً أشاد فيه بسوريا لوقوفها ضد إسرائيل.

رغم التعاون القائم بين حماس وحزب الله، فإن لحماس مطلق الحرية في إدارة استراتيجيتها المستقلة داخل الأراضي المحتلة. ولا شك أن مقاومتهما للاحتلال قد أرست أسس علاقتهما السياسية، إلا أن هذه العلاقة قد تعمقت بفعل ارتباطهما بكلّ من سوريا وإيران. لقد أملت إسرائيل بخلق شرخ بين السنة والشيعة، لكنها فشلت في تقويم قوة الرابط القائم بين الحليفين في مواجهة عدوهما المشترك. حلال الحسرب الأخيرة التي دارت على أرض لبنان بين إسرائيل وحزب الله والتي بدأت ف صولها في صيف العام 2006، وجهت دول عربية كثيرة من بينها مصر والمملكة العربية السعودية والأردن، إنتقادات حادّة لحزب الله لافتعاله المواجهة مع إسرائيل بإعطائه إياها الذريعة لتدمير بنية لبنان التحتية. لكن، وفقاً لمسؤولين في حماس، حاز أيضاً حزب الله على الدعم: لقد ادّعي القيّمون على حزب الله بألهم نجحوا في كسب تأيسيد الحركات الإسلامية السنيّة في العالم العربي، فقامت التظاهرات في شــوارع القاهــرة والأردن وشمــال إفريقيا. بالتالي، بدا وكأن محاولات إسرائيل لتهميش حزب الله قد فشلت إذ اصدر رجال دين سنة في العالم العربي فتاوى تؤيد حزب الله في حربه ضدّ إسرائيل. فقد نشر مرشد منظمة الإخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف بياناً يسجّل فيه استعداد حركته إرسال عشرة آلاف مجاهد إلى لبنان إن فتحت الحكومة المصرية أبواها للجهاد (28). ويؤكد عاكف في بيانه أن

"الملايسين مسن أنصار منظمة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى آخرين من خارج المسنظمة، سيكونون على أهبة الاستعداد للمشاركة في الجهاد دعماً لحزب الله وللمقاومة الإسلامية في لبنان".

طوال عقدين من الزمن، انتقدت للولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل سوريا لإيـواها ما وصفتاه بـ "المنظمات الإرهابية"، وهذا الموضوع قد أثير مع الحكومة الـسورية خـلال كل زيارة كان يقوم بها مسؤول أو وزير أميركي إلى دمشق. ولطالما أكـدت سوريا أن مختلف القادة أمثال حالد مشعل من حماس ورمضان عـبدالله شـلح مـن الجهاد الإسلامي وأحمد جبريل من الجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين-القيادة العامة، موجودون في العاصمة السورية لدواع إعلامية وسياسية، لا بهدف التخطيط لعمليات عسكرية. بعد كل عملية تفجير استشهادية تستهدف مواطنين إسـرائيلين، تقوم إسرائيل فوراً بالهام سوريا بدعم تنفيذ العملية، على خلفية وجود خالد مشعل في دمشق. لقد أصبح مشعل رئيس المكتب السياسي خلفية وجود خالد مشعل في دمشق. لقد أصبح مشعل رئيس المكتب السياسي بعلماس وبالتالي، بحكم الأمر الواقع، قائد الحركة إثر اغتيال كلٌ من الشيخ أحمد ياسين وخلفه الدكتور عبد العزيز الرنتيسي.

كان القائد السابق لحماس في دمشق، عزّ الدين الشيخ خليل، قد سجن مرّات عدّة ما بين العامين 1987 و1992. كما كان أحد القادة الأربعمئة وخمسة عسر من حماس ومن الجهاد الإسلامي الذين أبعدهم إسرائيل إلى جنوب لبنان في العام 1992. لقد وصفت الإذاعة الإسرائيلية هذا المقاتل المولود في غزّة بأنه الذراع اليمنى ليحيى عياش، والذي اغتالته إسرائيل قبل تسع سنوات. كان خليل يلقب برأس الأفعى ((29) بسبب قدرته الهائلة على التملص والتخفي، وقد قرّر ألا يعود إلى غسزة بل اتخذ من دمشق موطئ قدم له، فيما كثف أسفاره باتجاه العديد من المدن العربية والإسلامية كالخرطوم وعدن وصنعاء وطهران، وفي بعض الأحيان، القاهرة. اغتسيل هذا القائد وهو في الثانية والأربعين من عمره في حيّ ذات غالبية فلسطينية المعاصمة الطاهرة جنوب دمشق. الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر بتوقيت العاصمة السورية، يوم الأحد الواقع فيه 26 أيلول/سبتمبر 2004، نسفت سيارته العاصمة مرواد متفجرة زرعت في داخلها، فيما كان يجيب على هاتفه الخلوي.

وجهت أصابع الاتمام إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد لتدبيره عملية الاغتيال. وقعت عملية الاغتيال هذه بعد سنة تقريباً من قصف إسرائيل لقاعدة عسكرية فلسطينية شمال غرب دمشق، في ما شكّل أول هجوم تنفذه إسرائيل على أرض سورية منذ حرب رمضان (يوم كيبور) عام 1973. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون يخوض نوعاً جديداً من الحروب ضدّ من حمّلهم مسؤولية العمليات الاستشهادية، وذلك بإيعازه إلى الموساد تنفيذ حملة اغتيالات في عدد من العواصم التي يعتقد أنها تأوي خلايا لحماس وللجهاد الإسلامي.

شكل اغتيال خليل إحراجاً لأجهزة الاستخبارات وللحكومة في سوريا. فما كان من الرئيس بشار الأسد، وبضغط من الولايات المتحدة الأميركية ومن المحتمع السلولي، إلا أن أعلس إقفال مراكز قيادة حماس والجهاد الإسلامي، وطرد قادهم وقطع انظمة التخابر الهاتفية العائدة لهم. في المقابل، نفى جدعون عزرا، وزير الشؤون الأمنية في الحكومة الإسرائيلية، مسؤولية إسرائيل في تنفيذ عملية الاغتيال، لكنه أضاف إنه سعيد بهذا الخبر. من جهة أخرى، وصف التلفزيون الإسرائيلي أسلوب الاغتيالات بالتكتيك الجديد في محاربة الفصائل الفلسطينية (30)، فيما أدانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، اغتيال الخليل الذي وصفته بأحد مؤسسي كتائب القسام"، وتوعدت بنقل المعركة إلى الخارج (31). لكن مسئل حماس في بيروت أسامة حمدان نفى حصول أي تغيير في استراتيجية الحركة التي تحصر عملياتها العسكرية داخل نطاق الأراضي المحتلة وإسرائيل فقط لا غير.

إله المنتال ا

تلك الدولة العربية إثر استهداف حافلتين بتفجيرين متزامنين في بئر السبع، أسفرا عن مقـــتل ستة عشر إسرائيلياً (34). إلهمت إسرائيل قيادة حماس في الخارج بإصدار الأوامر لتنفــيذ هـــذين الهجومين، وذكرت تحديداً خالد مشعل الموجود في دمشق، مهدّدةً باغتياله في العاصمة السورية. بعد مرور بضعة أيام على خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في عملية مشتركة للفصائل الفلسطينية، بمن فيها الجناح العسكري في حماس <sup>(35)</sup>، حلقت أربع طائرات حربية إسرائيلية على علو منحفض فوق القصر الصيفي للرئيس بشار الأسد في مدينة اللاذقية الواقعة على الساحل السوري المطل على البحر الأبيض المتوسط. لقد شكّل تحليق تلك الطائرات جزءاً من عملية إسرائيلية شاملة تمدف إلى الضغط على السوريين ليطردوا رئيس المكتب السياسي لحماس في دمــشق حالد مشعل (36). وفقاً لإسرائيل، فإن مشعل كان يجري اتصالاته بالمسؤولين الميدانسيين عن تنفيذ العمليات من العاصمة السورية، وقد نستّ عملية خطف الجندي الإسرائيلي. لقد صرّح وزير العدل حاييم رامون بأن مشعل "كان هدفاً للاعتقال، وإنه بالتأكيد في مرمي نيراننا. إنه الشخص المنسق للأعمال الإرهابية، بل الآمر الفعلي لتنفيذها"(37). وزاد عليه وزير الداخلية والرئيس السابق لجهاز الشين بيت، آفي ديختر، بالقول إن السبب الوحيد وراء عدم وجود مشعل في السجن "هو أن إسرائيل، كولها دولة واعية، فرضت على نفسها بعض القيود".

ما لم يكسفه ديختر هو أنه قبل سنتين، حاولت إسرائيل اغتيال مشعل في دمسق. إلا أن الاستخبارات السسورية أفشلت محاولة الاغتيال بتوقيفها أربعة أشخاص عرب، من بينهم امرأة، وجميعهم مواطنون سوريون. محمد النزال، وهو أحد قادة حماس، أكد خبر هذه التوقيفات التي نفذت تقريباً في الوقت نفسه الذي اغتيل فيه عز الدين الشيخ خليل. لم يتضح ما إذا كان هؤلاء الموقوفون الأربعة مستورطين في مقتله ولكن، وفقاً لمصادر في دمشق، فإن الاستخبارات السورية اكتشفت أنه تم تحنيد أفراد المجموعة في "دولة عربية مجاورة". ناشد نزال جميع السدول العربية بأن تتخذ الإجراءات اللازمة للحؤول دون مواصلة الموساد تنفيذ عمليات اغتيال بحق قادة حماس في هذه الدول، مشيراً إلى أن هكذا اغتيلات لا عمليات اغتيال محلة.

#### التمويل

صدر أول اعتراف علي يؤكد بأن إيران بسطت نفوذها المالي إلى الضفة الغربية وغزّة، عندما تلقيت اتصالاً هاتفياً من دمشق في بداية العام 1994. كان السخص الذي يكلمني عبر الهاتف، قائد الجهاد الإسلامي في فلسطين الذي اتخذ من دمشق مقراً له، الدكتور فتحي الشقاقي. لقد كان متشوقاً لإعطائي معلومات مفصلة عن نوع الدعم الذي توفره إيران لمختلف الفصائل الفلسطينية في ذلك الوقت، ولتصحيح الشائعات التي تدعي بأن طهران كانت تخصص لحركته ما يزيد على 20 مليون دولار أميركي، اشترط علي عدم نسب الكلام إليه، وأن أقول بأن معلوماتي مستقاة من مسؤول فلسطيني فقط، أخبري بأن إيران حددت ميزانية تبلغ قيمتها ثلائمة ملايين دولار لدعم عائلات الشهداء الفلسطينيين وعدة مئات من المعتقلين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى تمويل عدد من المشاريع الاجتماعية والمؤسسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بعد بضع سنوات، قتل الشقاقي في مالطا، وهو في طريق عودته من رحلة إلى ليبيا.

قبل أن تصبح إيران طرفاً فاعلاً في النزاع العربي-الإسرائيلي، كانت حماس تعتمد، ولا تزال، بشكل كبير، على جمع التبرعات من الاثرياء العرب، خصوصاً من منطقة الخليج، الذين يمولون المنظمة من خلال أموال الزكاة. ألزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي تقضي بضرورة الاهتمام بالفقراء والارامل واليتامي، وتمثل ضريبة إلزامية يدفعها المسلمون في كل انحاء العالم، كنسبة ضئيلة من دخلهم. عربر التاريخ، ومنذ بدايات الإسلام، لطالما دفعت الزكاة والصدقات، لكن، إثر الغزو السوفياتي لافغانستان، اكتسبت منظمات الزكاة الخيرية أهمية أكبر، وكثرت أعدادها في مدن مثل بيشاور، على طول الحدود الباكستانية مع أفغانستان، المساعدة اللاجئين الافغان الذين عبروا الحدود هرباً من المعارك. منذ أمد ليس بعيد، وفي أعقاب موجة المدّ البحري، التسونامي، التي تسببت بمقتل الآلاف في دول عدة في منطقة المحيط الهندي، في 26 كانون الأول/ديسمبر من العام 2004، والهزة الأرضية التي ضربت منطقة كشمير في باكستان في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2004، ساهمت هذه المؤسسات الخيرية بتوفير الإغاثة بشكل فاعل. في العام 2005، ساهمت هذه المؤسسات الخيرية بتوفير الإغاثة بشكل فاعل. في

التسعينيات، بدأت الولايات المتحدة تضغط بقوة على تلك المنظمات الخيرية، داعية حكومات السدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة كي لا يحصل على المساعدة إلا الفقراء فعللا، محذرة من خطر أن تقوم هذه المنظمات بتمويل نشاطات إرهابية للقاعدة، وحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي.

استفادت حماس مباشرة من الموقف العدائي الذي برهنت عنه بعض الحكومات العسريية حيال عرفات ومنظمة فتح، لدعمه اجتياح العراق للكويت في آب/أغسطس من العام 1990. لقد قدّم السعوديون والكويتيون الأثرياء المال لحماس، وأكدوا لها دعمهم علناً عبر وسائل الاعلام. ولم يخفوا أمر إرسالهم المال إلى حماس بأساليب ذكية وحاذقة، كإنـشاء المؤسسات الاجتماعية الخيرية من دور حضانة ومنشآت تعليمية مرتبطة بالمساحد ألآخذة أعدادها بالتزايد في الأراضى الفلسطينية.

وعلى مدى عشرين عاماً، ما بين حرب الايام الستة في العام 1967، وبروز حماس على السساحة الدولية، زاد عدد المآذن التي تزين سماء غزة بنسبة ثلاث أضعاف، مرتفعة من 200 إلى 600 مئذنة. وخلال الفترة الزمنية نفسها، ارتفع في الضغة الغربية عدد المساجد من 400 إلى 750 مسجداً (38). لقد بني الشيخ احمد ياسين شبكة قوية من المؤسسات الخيرية الاجتماعية حول المساجد خلال فترة توليه رئاسة المجمع الإسلامي وشراكته مع جماعة الاخوان المسلمين. وليس سراً أن إسرائيل شجعت الإسلاميين - وفي طليعتهم حركة الاخوان المسلمين، ثم شقيقتها السطيري حماس - على الازدهار، لكي تزعزع استقرار فتح. وكان عبور المال المرسل من الإسلاميين الاثرياء في المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج الم مساجد الإسلاميين داخل الأراضي المختلة مسموحاً، لا تواجهه أية عراقيل.

عندما أدرجت وزارة الخارجية الأميركية حماس على لائحة الإرهاب في 24 كانون الثاني/يناير من العام 1995، استخدمت واشنطن اقنيتها الدبلوماسية لتطلب مسن دول الخليج اتخاذ اجراءت حاسمة وإنسزال العقوبة بحق أي شخص في الدول النفطية الثرية يهب مالاً إلى الحركة. وأصدر الرئيس بيل كلينتون أمراً تنفيذياً حمل السرقم 12947، يعتسبر عموجسبه جمع أو نقل الأموال إلى المجموعات الإرهابية أو المنظمات التي تشكل واجهة لها عثابة جنحة.

اعستقل في الولايات المتحدة اثنان من أعضاء حماس في 19 آب/أغسطس من العام 2004 بتهمة مشاركتهما المزعومة في مؤامرة ابتزاز تعود إلى خمس عشرة سنة خلست. فقد الهم محمد حامد خليل صلاح من شيكاغو، وعبد الحليم حسن عبد السرازق الاشقر من واشنطن العاصمة، بتمويل نشاطات الإرهابيين بشكل غير مسشروع. إضافة إلى ذلك، صدرت مذكرة اعتقال بحق موسى محمد أبو مرزوق وهو أيضاً عضو في حماس، ومواطن أميركي سابق يعيش في دمشق، وصف بأنه هارب من العدالة. كانت هذه المرة الاولى التي تظهر فيها حماس على ألها منظمة ذات "بعد إحرامي"، أما التهم التي ألصقت بما فتضمنت ما يلى:

التآمر لارتكاب جرائم متعمدة، التآمر بهدف القتل، الخطف، تشويه أو جرح أشخاص في دول اجنبية، تبييض الأموال، عرقلة سير العدالة، توفير الدعم المادي أوالموارد المالية إلى منظمات إرهابية أجنبية محددة، خطف رهائن، تزوير أو استخدام وثائق سفر بشكل مزيّف، تنظيم صفقات مالية والسفر بهدف ابتزاز الأموال (30).

قيل إن الاشقر فتح حسابات مصرفية عدة في ميسيسيبي، واستخدمها لمعاوضة أموال حماس. كما زعم أن أبو مرزوق فتح حسابات مصرفية عدة في الولايات المتحدة وشارك في عدد آخر منها، تلقت إيداعات وفيرة من الخارج، ثم نقل الأموال إلى حسابات عجلية أخرى قبل أن يتم نقل الأموال إلى حسابات أو دفعها لأفراد في الخارج لكي تستفيد منها نشاطات حماس. كما قبل إن صلاح سافر إلى مختلف أنحاء الولايات المتحدة وتنقل بين لندن وإسرائيل والضفة الغربية وغزة باسم حماس، والتقى قادها وأفرادها، وجند أفراداً جدداً ودربهم في الولايات المتحدة. كما الهسم أبو مرزوق والاشقر، ورجل يدعى اسماعيل سليم البراص وغيرهم من "المشتركين في المؤامرة" الذين لم تكشف أسماؤهم، بألهم استخدموا وميسيسيبي وفرجينيا منذ العام 1989 وحتى كانون الثاني/يناير من العام 1993، ومسيسيبيي وفرجينيا منذ العام 1989 وحتى كانون الثاني/يناير من العام 1993، ونقلوا أموالاً تتراوح بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الدولارات في بعض الأحيان، إلى الولايات المتحدة من مصادر مختلفة في الخارج، من بينها المملكة

العربية السعودية، قبل نقل الأموال أخيراً إلى خارج البلاد، وتحديداً إلى إسرائيل وسويسرا.

بعد اعتقالهم، قال المدعي العام الأميركي جون آشكوكوفت: "قرارنا بما يتعلق بالتمويل الإرهابي واضع. سنطارد الذين يوفرون المال للأعمال الإرهابية، وسنخرص على أن يمثل الإرهابيون وممولوهم على حدً سواء، أمام العدالة في الولايات المتحدة".

لطالما كانت مطاردة ممولي ما دعي بـ "المال الإرهابي الملطخ بالدم"، تعني إيذاء المؤسسات الخيرية العادية ذات الاهداف الانسانية الحقة. فعندما وقعت موجة من العمليات الانتحارية السيّ نفذها حماس في القدس وتل أبيب ما بين 25 شباط/فبراير و4 آذار/مارس من العام 1996 وأوقعت نحو 59 قتيلاً، اجتمع السفير الإسرائيلي في لندن موشيه رافيف، بوزير الخارجية البريطاني مالكوم ريفكيند في مكتب الوزارة في شارع الملك تشارلز في لندن. وادعى رافيف بأنه يملك أدلة واضحة على أن منظمة خيرية مركزها بريطانيا، تدعم حماس وتموّل حملتها الإرهابية. الاتمامات، التي كانت مشابحة لتلك التي نشرت في صحيفة "دايلي اكسبرس" في اليوم التالي، زعمت أن خلايا تعمل انطلاقاً من المملكة المتحدة تموّل حملات التفحير في إسرائيل.

قدة السفير الإسرائيلي إلى ريفكيند وثائق موقعة قيل إن المنظمة الخيرية الموجودة في لندن، "انتربال"، قد بعثت بها إلى رئيس منظمة خيرية يديرها الدكتور سليمان أغبارية، رئيس بلدية أم الفحم، كبرى مدن الجليل. تعليقاً على هذه الوثيقة، أخبرني أحد المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية ما يلي: "ما من شيء في المعلومات التي زودتنا بها قنواتنا الدبلوماسية يحتوي على ما يكفي من أدلة لطاردة أو اعتقال أي من أفراد حماس أو مؤيديها".

رغم ذلك، دعما مجلس ممثلي اليهود البريطانيين الحكومة إلى إقفال كل المنظمات البريطانية التي لها أية علاقات بحماس، واستهدف منشورتين مقرّهما لندن هما "فلسطين المسلمة" التي تنشر بالعربية، وصحيفة "فلسطين تايمز" الصادرة باللغة الانكليرية. لكن منظمة "انتربال"، وهو الاسم المختصر لـ "صندوق الاغاثة

والتنمية الفلسطيني"، هي التي تعرّضت لأكبر وابل من الانتقاد. فقد نشر مجلس ممثلي اليهود البريطانيين تقريراً عبر موقعه على شبكة الانترنت في أيلول/سبتمبر من العام 2003، يصف فيه المنظمة المذكورة بألها "منظمة إرهابية". هذا الاقمام دفع بالمنظمة إلى تقيديم دعوى بالتشهير والمطالبة باعتذار "عن هذا الافتراء" ولم تكتف "انتربال" بالمشاورات التي حرت بين الناشطين في صفوفها، بمن فيهم يوسف إسلام، مغني السبعينيات ونجم الموسيقى الشعبية العالمي المحبوب، والمغني المعروف سابقاً بـ "كات ستيفنز"، وبشير عزام.

على الرغم من وصف "انتربال" بأنها منظمة حسنة الإدارة وملتزمة، اضطرت للحنة المنظمات الخيرية البريطانية إلى تجميد حسابات المنظمة المصرفية في 26 آب/أغسطس من العام 2003، وإلى إجراء تحقيق دقيق لما صنفته الولايات المتحدة "منظمة إرهابية شاملة ذات طابع محدّد" (41). لدى كشف النقاب عن الفضيحة المزعومة، تحدّث إلى رئيس "انتربال"، عبد الرحمن ضياء، وأخبرني أن إحدى النتائج الايجابية لهذه المسألة هي أن "انتربال" "أصبحت أشهر منظمة خيرية مسلمة في بريطانيا، وهذا الأمر انعكس على حجم الهبات الواردة إلينا".

لم تحدداً في المستقبل. كما اضطرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية التربال" انتربال" التحقيق بالأمر استغرق خمسة أسابيع. في 24 أيلول/سبتمبر من العام 2005، بررات اللجنة البريطانية المنظمة. وبنتيجة تسوية خارج المحكمة، أصدر مجلس ممثلي اليهود البريطانيين بياناً قال فيه: "نود أن نوضح بأنه لم يكن يجدر بنا أن نصف "انتربال" بالمنظمة الإرهابية بهذا الشكل، ونحن نأسف للاضطراب والازعاج الذي تسبب به الهامنا هذا "(42). كما التزم المجلس رسمياً عدم نشر الادعاء محدداً في المستقبل. كما اضطرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية التي نشرت مقالاً بعنوان "مقاضاة مصرف بريطاني في الولايات المتحدة بتهمة دعم حماس "(43)، للاعتذار من "انتربال". وقد صدر هذا الاعتذار بعد ستة أشهر (44).

أحزن قرار الإدارة الأميركية تجميد حسابات "مؤسسة الارض المقدسة" أفراد عائلة أحمد ابو الخير كثيراً. فالمنظمة الخيرية كانت توفر للعائلة المؤلفة من أحد عشر فرداً مبلغاً صغيراً من المال، لكنه هام بالنسبة إليهم. كان المبلغ يتراوح ما بين 55 و

85 دولاراً أميركياً شهرياً. احمد، 49 عاماً، أصيب بالشلل في حادث. عندما سمع بأمر تجميد الأموال، طلب من زوجته الذهاب إلى لجنة الزكاة في نابلس للتأكد من صحة الشائعات. لكنها لم تحصل على جواب مرض. عائلة أبو الخير هي واحدة من بين المئات من العائلات الفلسطينية في نابلس التي تتلقى مساعدة منتظمة من "مؤسسة الارض المقدسة" العاملة انطلاقاً من الولايات المتحدة. وقد أشار رئيس لجسنة الرخاة في نابلس، الدكتور عبد الرحيم الحنبلي إلى أن "المؤسسة الأميركية تعتني بالكثير من العائلات الفقيرة واليتامى والمعوقين الفلسطينيين والطلاب الذين لا تملس عائلاهم الامكانات لتعليمهم". وأضاف الحنبلي أن هذه المساعدة لم تخدم شماس مباشرة، بل خدمت المبادىء الإسلامية التي كانت تحاول حماس وغيرها من الحركات الإسلامية المخفاظة عليها. وتعليقاً على تجميد الأموال، قال الرئيس جورج الحركات الإسلامية المخفاظة عليها. وتعليقاً على تجميد الأموال، قال الرئيس جورج دبليو بوش: "تستخدم حماس أموال "مؤسسة الارض المقدسة" لدعم المدارس التي تخدم أهداف حماس وتشجع الاولاد على أن يصبحوا انتحاريين، كما تجند الانتحاريين من خلال تأمين الدعم للعائلات "(45).

لقد انكرت حماس أية صلة مباشرة لها مع "مؤسسة الارض المقدسة"، كما أصر قادها على نفي تلقيهم أي دعم مالي من الحكومات العربية والإسلامية. على عكس سلفها، السلطة الفلسطينية، فإن حماس تتمتع بسمعة جيدة لشفافيتها المالية، وهي تعترف باعتمادها بشكل كبير على الهبات من الأفراد أو المؤسسات في دول الخليج أو من الفلسطينيين والعرب في الشتات. على الرغم من إنكار حماس، إدعت السولايات المتحدة وإسرائيل مراراً وتكراراً، أن الهبات التي تتلقاها حماس ترسل إلى جناحها العسمكري. لكن محمد اناتي، مدير "مؤسسة الارض المقدسة" الذي استحوبته السلطات الإسرائيلية، انكر هذه الاتمامات، فيما لم تكشف إسرائيل أية وثائق تدعم مزاعمها. أما بالنسبة إلى أبو الخير، الذي يقبع في منزله الفقير في نابلس، فقد أعلن أن الولايات المتحدة هي أسوأ دولة في العالم. فهي تدعم شارون وتحارب الفلسطينيين. وقالت لي زوجته: "نحن فقراء. لا علاقة لنا بحماس وسياساتها. لجنة الزكاة كانت تعطينا بعض المال لكي لا نموت جوعاً. لكنها الآن قطعت عنا المساعدة".

تعرضت المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج لانتقادات كثيرة من إسرائيل وأمير كا بسبب نظام الزكاة الذي تعتمده بحسب الشريعة الإسلامية، والذي يسمح للمسلمين بوهب المال إلى المنظمات الخيرية الإسلامية العاملة في العديـــد من المناطق المضطربة في العالم، من أفغانستان إلى الضفة الغربية وغزّة. وقد أصدر الأمير الوليد بن طلال بياناً صحافياً في نيسان/أبريل من العام 2002، إثر محادثات مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، اعترف فيه بوهب مبلغ 100 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 26.5 مليون دولار أميركي، نصفه نقداً، لمساعدة الفلسطينيين على إعادة إعمار بنيتهم التحتية التي دمرها الجيش الإسرائيلي. النصف الآخر من الهبة ورد على شكل ملابس ووسائل نقل للمؤسسات الفلسطينية (46). لطالما نفت الحكومة السعودية تشجيع الفلسطينيين على تنفيذ العمليات الانتحارية ضد إسرائيل أو إرسال الأموال إلى عائلات الفلسطينيين الذين شاركوا في تنفيذ المهمات الانتحارية. إن الحكومة السعودية في إعلامها الرسمي تستخدم كلمة "شهيد" لوصف الفلسطينيين ضحايا النزاع مع إسرائيل، لكنها تنفي أية مزاعم عـن تقـديم المملكة المال لعائلات الانتحاريين، واصفة إياها بأنها مضللة ومجاولة لتحويل الانتباه عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينين.

كما نشرت صحيفة أميركية، نقلاً عن وكالة أنباء سعودية (47)، مقالة ورد فيها أن وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز قد أجاز اقتطاع مبلغ 5300 دولار أميركي لكل عائلة من الميزانية السعودية لدعم أكثر من مئة عائلة فلسطينة شاركت في الانتفاضة. وتابعت الصحيفة بأن المملكة العربية السعودية انضمت إلى الرئيس العراقي صدام حسين في توفير الدعم المادي لعائلات الانتحاريين الفلسطينين. لطالما كانت الحكومة العراقية تشجع الهجمات الانتحارية ضد إسرائيل، وتعطي كل عائلة انتحاري مبلغ 25 ألف دولار أميركي. أما عائلات الفلسطينيين الذين كانوا يقتلون في المواجهات اليومية مع إسرائيل فكانت تحصل كل واحدة منها على مبلغ 10 آلاف دولار (48). لقد كان العراق يوزع على علاقة بحزب البعث العراقي، وكانت بين المؤسسين لمنظمة التحرير الفلسطينية.

أورد تقرير أعدّته الإدارة الإسرائيلية في قطاع غزّة في حزيران/يونيو من العام 2003 أسماء ثلاث جمعيات كبرى في غزّة، تتلقى عشرات الملايين من الدولارات سنوياً من الخارج، هي: جمعية الاصلاح الإسلامي، والجماعة الإسلامية، والمجمع الإسلامي الذي انشأه الشيخ احمد ياسين. وادعى التقرير أن مليون دولار من هذه الأموال يسلم شهرياً إلى العائلات المحتاجة، وأن كميات هائلة من المال تأتي من إيران ومن العرب الإسرائيليين الذين يقدمون الهبات السخية (49). بحسب الشيخ المحد الكرد، رئيس جمعية الاصلاح في غزّة، فإن منظمته تقدّم المال بمعدل دفعة واحدة، وفقاً لظروف كل عائلة: 5300 دولار تعطى للعائلة التي قُتل معيلها أو أصيب إصابات مزمنة تمنعه من العمل؛ 1300 دولار تعطى للجرحى، و2650 دولاراً للعائلات الدي تمدم منزلها أو تضرر. وعائلات السجناء تتلقى 2600 دولار. لتفسير هذا الأمر بشكل أفضل، وبحسب تقويم الأمم المتحدة، فإن أكثر من دولار. لتفسير هذا الأمر بشكل أفضل، وبحسب تقويم الأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف الشعب الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر، بالتالي، فإلهم يعيشون بأقل من دولارين في اليوم.

زياد ابو عمرو، وهو عضو مستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني أبلغ منظمة "هيومان رايستس واتش" بأنه، بصفته رئيساً للجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني، اجرى عملية تدقيق في حسابات أكبر مؤسسة خيرية مرتبطة بحماس في غزة، وهي جمعية الاصلاح، التي أقفل عرفات مكاتبها في كانون الأول/ديسمبر من العام 2001. "صحيح أن جمعية الاصلاح تحظى بكميات كبيرة من المال... لم بحد أشراً لأي مخالفة". وعندما ابلغ عرفات بأنه لم يجد أي شيء مشبوه في ممارسات أشراً لأي مخالفة". وعندما ابلغ عرفات بأنه لم يجد أي شيء مشبوه في ممارسات الجمعية، أتاه الجواب التالي: "لا بد أن نشاطات حماس العسكرية تحظى بتمويل من دول أجنبية مثل إيران". لقد كان عرفات مقتنعاً بأن حماس كانت تستغل الدعم المالي السياسي وطموحاتها العسكرية.

أحد قدادة حماس، ابراهيم اليازوري، قال إن الحركة تطمح إلى تحرير كل فلسطين من الاحتلال الإسسرائيلي. "هذا هو همنا الأساسي، لكن الترتيبات الاجتماعية أساسية لتحقيق هذه الغاية". إن الوثائق التي استولى عليها الجيش

الإسرائيلي من مكاتب السلطة الفلسطينية في نيسان/أبريل وأيار/مايو من العام 2001 أظهرت استلام مبالغ من المال من لجنة سعودية يرأسها الأمير نايف عبد العزير واستخدامها لدعم انتفاضة الاقصى. لقد أرسل المال إلى إحدى مؤسسات العزير واستخدامها لدعم انتفاضة الغربية. وبحسب الوثائق، تم توزيع المال على أربع عسشرة مؤسسة خيرية محلية، لمعظمها صلات بالمشاريع الاجتماعية التابعة لحماس والتي توزع المال أو الطعام على المحتاجين. لقد أخبري الطبيب النفسي والناشط في السدفاع عن حقوق الانسان، الدكتور إياد السراج، أنه يدين العمليات الانتحارية بسشدة، لكنه يدعم العائلات المعوزة: "لا أستطيع أن أدع الاطفال يتألمون لأن والدهم ينفذ عمليات من هذا النوع. سأبذل كل ما في وسعي وما بقدرتي المهنية، لأوفر لحؤلاء الاولاد بعض الامل والكرامة".

لقد أصبح إضعاف حماس من أبرز أولويات واشنطن. عندما زار وزير الخارجية الأميركي كولن باول دمشق لمناقشة مسألة "الملاذ الإرهابي" مع الرئيس بيشار الاسد في نيسان/أبريل من العام 2003، خرج إثر الاجتماع الذي استغرق أللاث ساعات بتعهد من الرئيس السوري بإقفال كل مكاتب حماس ولجم السطالة. بعد ثلاثة أشهر، أعلن باول في مؤتمر صحافي بأن حماس" تقوم بأعمال خيرية تعود بالفائدة على الفلسطينيين وأنه بالإمكان إصلاحها. لكن لسوء الحظ، فإن اعمال الخير تتأثر سلباً بممارسات الجناح العسكري الذي يقتل الابرياء ويقضي على آمال الشعب الفلسطيني بإقامة دولة خاصة به "(50).

## المشهد من الجناح الغربي

"لا توجد خطة، لا توجد مكيدة". هذا ما شدّد عليه الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية (15)، في محاولة لصرف النظر عن تقرير نشرته إحدى الصحف الأميركية، يفيد بأن اميركا وإسرائيل تخططان لعزل حكومة حماس الجديدة وزعزعة الستقرارها وحتى ألاطاحة بها، وذلك بحرمان السلطة الفلسطينية من المال (52). وكررت وزارة الخارجية الأميركية موقف اللجنة الرباعية القائل بأن على حماس الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، ونبذ العنف، والموافقة على الاتفاقيات التي

عقدت سابقاً والتي توصّل إليها الفلسطينيون مع إسرائيل. كما أكدت بشكل حاسم: "نحن لا نجري محادثات مع الإسرائيليين مختلفة عن تلك التي نجريها مع الآخرين، يما في ذلك اللجنة الرباعية".

إن كان هناك من مكيدة أم لا، ففي الساعة الرابعة من بعد الظهر بتوقيت غرينيتش، في 29 آذار/مارس من العام 2006، قطعت الولايات المتحدة أية صلات دبلوماسية ومالية مع حكومة حماس، التي أدّت أخيراً اليمين الدستورية. وفي حين أبقت الولايات المتحدة الاتصالات مسموحة وقائمة مع الافراد غير التابعين لحماس في البرلمان الفلسطيني، ومع مكتب الرئيس محمود عباس، فقد بعثت برسالة عبر البريد الإلكتروني إلى كل دبلوماسي ومتعهد أميركي، تأمرهم فيها بوقف أي تعاون مــع الــوزراء المعيّنين من قبل حماس في الحكومة. كان من تصفهم أميركا بالثوار مدرجين منذ سنوات طويلة على لائحة "المنظمات الإرهابية الاجنبية" التي وضعتها وزارة الخارجية الأميركية، وبالتالي، يخضعون لأحكام القانون الأميركي الذي يمنع الحكومة من توفير المساعدة المباشرة إلى المنظمات المذكورة. وشملت اللائحة التي وضــعت في تــشرين الأول/أكتوبــر من العام 2005 القاعدة، الطريق المنير، نمور التاميل، حزب الله وعدة فصائل فلسطينية عدّة بمن فيها حماس، طبعاً. اعتبر القرار الــذي اتخذته الولايات المتحدة في العالم العربي والإسلامي على أنه مثال آخر على تحيّــز واشــنطن لصالح إسرائيل. فقد كانت الحكومة الأميركية تفضل أن تشيح بنظرها بدلاً من إدانة إسرائيل على الاعمال الشنيعة التي ترتكبها ضد العالم العربي، وقد فشلت أيضاً في إرغام تل ابيب على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إسرائيل إلى الانسسحاب من الأراضي العربية المحتلة كما تم تحديدها في أعقاب حرب العام 1967.

من حسن حظ أول حكومة منتخبة لحماس، ألها كانت تزخر بعلماء في الاقتصاد ومهندسين ومخططين مدربين في أميركا، وقادرين على التعاطي مع القيود المالية التي فرضت على حكومتهم. ففي حكومة مؤلفة من أربعة وعشرين وزيراً، سبعة من بينهم حاصلون على شهاداقم الجامعية والدكتوراه من الولايات المتحدة، عسن فيهم وزير المال عمر عبد الرزاق الذي حاز على بكالوريوس في الرياضيات

والاقتصاد وعلوم الكمبيوت من كلية "كو" في آيوا، أتبعها بدكتوراه في علم الاقتصاد من جامعة ولاية آيوا. مستعيداً ذكرياته الدراسية، يوم كان شريكه في الغرفة يهودياً، قال عبد الرزاق متنهداً: "كانت تلك أفضل أربع سنوات في حياتي على الاطلاق "(53).

لقد أصبح عبد الرزاق استاذاً في علم الاقتصاد في جامعة نابلس.

من بين الوزراء الآخرين، عبد الرحمن زيدان وزير الاشغال، الحائز على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الاباما؛ سمير أبو عايشة، وزير التخطيط، الــذى درس الهندســة المدنية ايضاً في جامة ولاية بنسلفانيا؛ عزيز دويك، رئيس الـــبرلمان الفلسطيني، الحائز على ماجستير في الجغرافيا من جامعة ولاية نيويورك في "بينغهامبتون" ودكتوراه في العلم الاقليمي من جامعة بنسلفانيا؛ وصفي قبها، وزير شـــؤون الأســري الذي يحمل بكالوريوس في العلوم في الهندسة المدنية من جامعة ديترويت؛ ناصر الشاعر، نائب رئيس الحكومة ووزير التعليم كان استاذا محاضرا في معهد الدراسات الأميركية في جامعة نيويورك، حيث درس التاريخ الأميركي؟ موسيى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس والذي اتخذ من دمشق مقــراً لــه، والــذي يحمــل ايضاً ماجستير في العلوم الصناعية من جامعة ولاية كولورادو، ودرس ايضاً الهندسة في جامعة لويزيانا للتكنولوجيا. ولد أبو مرزوق في العام 1951 في مخيم رفح للاجئين في غزّة، وتابع دروساً في الهندسة في مصر، قبل السفر إلى الولايات المتحدة في العام 1974 لاكمال دراساته. وقد عاش بين العامين 1981 و1982 في مديــنة "فولــز تشيرش" في فيرجينيا، وفي ذلك الوقت، انتخب رئيساً لمكتب حماس السياسي.

قــبل نحو ثلاث سنوات من فوز حماس الساحق بالحكم، فحر انتحاري قنبلة زنة خمسة كيلوغرامات مليئة بكريات معدنية، على متن الباص رقم 2 التابع لشركة "إيغــد"، فــيما كان يمر في منطقة "النبي صموئيل" في القدس، ما أدى إلى مصرع ثلاثــة وعشرين شخصاً وجرح أكثر من مئة وثلاثين آخرين. كان عدد كبير من الركاب عائداً من الصلاة عند الجدار الغربي. بعد ثلاثة أيام، في 22 آب/أغسطس مــن العام 2003، أعلن الرئيس جورج بوش أن الخزينة الأميركية أدرجت ستة من

كبار قادة حماس وخمسة مؤسسات خيرية تابعة لحماس على اللائحة الشاملة للإرهابيين. الافراد الستة الذين تم تصنيفهم كإرهابيين هم الشيخ أحمد ياسين وعماد خالد العلمي، عضو المكتب السياسي لحماس في دمشق، وأسامه حمدان، ممشل حماس في لبنان، وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس في دمشق، وعسبد العزير الرنتيسي، أحد قادة حماس في غرّة، مرتبط مباشرة بالشيخ ياسين وموسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي في دمشق.

اعتقل أبو مرزوق في نيويورك في 25 تموز/يوليو من العام 1995 واحتجز بمــوجب تهمــة غير محددة مدة اثنين وعشرين شهراً بدون محاكمة. والاتهام غير الرسمي الذي وجّه إليه قضى بأنه "إرهابي". بعد انقضاء عشرة أيام على اعتقاله، تقدمت حكومة حزب العمل برئاسة شمعون بيريز بطلب إلى الولايات المتحدة لتسليم أبو مرزوق إلى إسرائيل. لقد كان احتجازه الغامض لفترة ممدّدة يهدف إلى إعطاء إسرائيل الوقت الكافي لتقديم الوثائق القانونية الداعمة لطلب التسليم. لكن الإســرائيليين فشلوا في إبراز أو مسوّغ يبرّر ويعزّز طلبهم، وبالتالي، عندما انتخب بنــيامين نتنياهو رئيساً لإسرائيل في أيار/مايو من العام 1996، لم يبد إصراراً على إنفاذ طلب سلفه. في بعض الاحيان، كان سجانو أبو مرزوق يسمحون له بالــتحدث إلى الــصحافة، لكـن سرعان ما ساورهم القلق إزاء تصريحاته النارية المناهـضة لإسرائيل وأسلوبه الهجومي في الكلام. ومما يذكره أبو مرزوق: "طلبوا منى الاعتراف بتورطي مع حماس كشرط لاطلاق سراحي "(54). ويقول أبو مرزوق إنــه طــوال فترة احتجازه، لم يستجوبه ابدأ محقق. وفي رسالة وجهتها إلى المدعية العامة جانيت رينو، عبرت وزيرة الخارجية الأميركية مادلين اولبرايت عن قلقها من أن يؤدي وجود أبو مرزوق لفترة طويلة في الولايات المتحدة، "إلى تقويض أهداف سياسة الولايات المتحدة الخارجية في الشرق الاوسط وفي الحرب على الإرهاب". لقد أدرك المسؤولون الأميركيون أن تهمة الإرهاب قد تسبب مشكلة بالنسبة اليهم إذًا، ونظـراً لغـياب الأدلة الكافية، اضطروا إلى الافراج عن أبو مرزوق. في 25 نيـــسان/أبــريل من العام 1997، وقع أبو مرزوق اتفاقاً مع الإدارة الأميركية يحدد شروط اطلاق سراحه: أن يغادر نهائياً الأراضي الأميركية، وأن يمتنع عن اتخاذ أي إحسراء قانسوني ضد الحكومة الأميركية خلال سعيه للحصول على تعويض عن احتجازه، وأن يكف عن الإدلاء بالتصريحات الصحافية. مع ذلك، كان لا بد أولاً أن تجد السولايات المتحدة دولة مقبولة من الجانبين ترضى باستقبال أبو مرزوق. وكان الخيار البديهي إما مصر أو الأردن. بحسب أبو مرزوق، فقد قام وفد من الساف. ي. آي" (مكتب المباحث الفدرالية) بسزيارة إلى الدولتين قبيل إطلاقه، وطالبهما بمنعه من القيام بأية نشاطات سياسية، كما أصر الوفد على أن يمتنع أبو مسرزوق عن ارتكاب اعمال العنف بحق إسرائيل. لكن الحكومتين رفضتا الطلب الأميركي (55). لكن الملك الأردني حسين وافق على استقبال المتهم ثم أطلق سراحه في 5 أيار/مايو من العام 1997.

لم تضع الولايات المتحدة حركة حماس في دائرة مراقبتها إلى حين انطلاق سلسلة التفجيرات الانتحارية في إسرائيل ألتي أتت بنتنياهو، وهو رئيس الحكومة الإسرائيلي الأصغر سناً في تاريخ إسرائيل، إلى السلطة في العام 1996. حتى ذلك السوقت، لم يكن أي من المسؤولين الأميركيين أو وزراء الخارجية أو حتى الرئيس الأميركي بيل كلينتون قد ألمح إلى أن مسألة حماس تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة اليهم.

فيما كان الرئيس كلينتون بحاول التوصل إلى سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كانت المباحث الفدرالية (إف. بي. آي.) ترسل المال سرّاً إلى أعضاء مشتبه بهم ينتمون إلى حماس، وذلك في إطار عملية مزيّفة وسريّة، لمعرفة ما إذا كان المال سيستخدم لتمويل الهجمات الإرهابية. هذه العملية الخاصة بمكافحة الإرهاب التي تولتها المباحث الفدرالية ما بين العامين 1997 و1998 أدارةا من مكتبها في فينيكس في أريزونا، بالتنسيق مع الاستخبارات أدارةا من مكتبها في فينيكس في أريزونا، بالتنسيق مع الاستخبارات الإسرائيلية. وبحسب مسؤولين من المباحث الفدرالية، فإن هذه العملية كانت تم بموافقة المدعية العامة جانيت رينو (56). فخلال العملية، تم إرسال آلاف السلولارات الأميركية إلى أشخاص يشتبه بتأييدهم لحماس، وعملت المباحث على "تعقب مسار هذا المال". كان هذا اعترافاً نادراً بإجراء عملية سرية لم تنجم عنها أية ملاحقات قضائية.

على المستوى الرسمي، ليس لأميركا أي اتصال مع المنظمات المدرجة على لائحة الإرهاب. وقد نفى أحد كبار المستشارين في السياسة الأميركية الشائعات التي تحدثت عن علاقة سرية أقامتها وكالة الاستخبارات المركزية مع حماس بالقول: "بالكاد تتحدث الاستخبارات المركزية مع فتح! وإن لإسرائيل سلطة الفيتو على من تلتقيهم الاستخبارات المركزية في الضفة الغربية وغزّة. هذه هي طبيعة العلاقة القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل". وقد ميّز هذا المستشار بين أن تجري حماس اتـــصالات مع الأميركيين، وأن تجري حماس اتصالات مع الحكومة الأميركية. وقد قال مارتن بورتون، وهو ضابط سابق في الاستخبارات المركزية، وغراهام و. فوللـر، النائب السابق لرئيس مجلس الاستخبارات الوطني في وكالة الاستخبارات المركزية، وفريد هموف، المدير السابق لشؤون الموظفين للجنة ميتشيل، إن الأميركسيين اللذين أجروا محادثات مع حماس. لكنهم لم يكونوا يخرقون القانون، لأهسم مسسؤولون حكوميون سابقون. بل إن الغاية من هذه الاجتماعات، "التي تدخل في إطار القانون"، كانت في الاساس وضع عملية لجمع المعلومات الاستخبارية، قيد التنفيذ. وقد عقد اجتماعان مماثلان في 21-22 آذار/مارس وفي 23-24 تموز/يوليو من العام 2005 في بيروت، نظمها آليستير كروك، أحد الضباط السابقين في الاستخبارات البريطانية. من خلال الاستماع إلى ما كان لدي حماس لتقوله وإقامة علاقة معها، كان بوسعهم إبلاغ صانعي القرار في واشنطن، بما تفكر بــه حماس، والأهم، بما تخطط له. وتابع المستشار السياسي قائلاً: "كانت محادثاتنا مف صلة للغاية. لقد تحدثنا عن رأي حماس بالمقاومة ودفاعها عن العمليات الانتحارية وعن موقفها السياسي، وفي أية ظروف قد يقبلون بالتعامل والتفاوض مع إسرائيل، وما رأيهم بفتح، وعمّا يعتزمون القيام به إذا ما بلغوا السلطة".

لقد شكل انتصار حماس صدمة قوية هزّت في العمق إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، في الوقت الذي كانت تؤيد الحرب على الإرهاب وتسعى لتعزيز الديموقراطية في الشرق الاوسط. وفي خطاب هام في حديقة البيت الابيض في العام 2002، أعلن بوش عن مجموعة من الشروط التي ينبغي على الفلسطينيين أن يحققوها من أجل أن يستحقوا الدعم الأميركي لاقامة دولتهم. ومن بين تلك

الموجبات الأساسية، "أن يعمد الفلسطينيون إلى انتخاب قادة حدد لا يهابون الإرهاب" (57). بعد أربع سنوات، لم تكن هذه الكلمات قد حققت أي وقع يذكر. فقد التزم الفلسطينيون بخيارهم غير القابل للتفاوض، وأرغموا الإدارة الآميركية على تبني موقف متوازن: القبول بأهم مارسوا حيارهم الديموقراطي في ما اعتبروه اقتراع احتجاج ضد قيادهم السابقة التي لطخها الفساد وسوء الإدارة. وعندما سئل حورج بوش، خلال مؤتمر صحافي في البيت الابيض، ما إذا كانت تلك الطموحات قد ماتت، بذل جهده لكي يبدو متفائلاً، إذ قال: "السلام لا يموت أبداً، لأن الناس يريدون السلام. أفضل أمل للسلام في الشرق الاوسط هو إقامة ديموقراطيتين تعيشان جنباً إلى جنب". واضاف بوش: "لا أرى كيف يمكن أن يكون المرون المركاء في السلام، وهو ينادي بدمار دولة أخرى في إطار برنامجه للسياسي. وأنا اعرف انكم لا تستطيعون ان تكونوا شركاء في السلام، ان كان الحسياسي. وأنا اعرف انكم لا تستطيعون ان تكونوا شركاء في السلام، ان كان الحركة حناح عسكرى (58).

تدّعي الولايات المتحدة ألها أنفقت أكثر من 1.7 مليار دولار في الضفة الغربية وغـزة منذ العام 1993 لمحاربة الفقر وتحسين البنية التحتية وتعزيز الإدارة الفاعلة. دنـيس روس، الموفد السابق إلى الشرق الاوسط في عهد الرئيس كلينتون، قال إنه ليس من المحتمل أن تغير واشنطن موقفها من حماس. "إن السبيل الوحيد لتروا هذه الإدارة تبذل المزيد من الجهد لتحافظ على دورها، هو أن تقوم جبهة مشتركة مع المحسم الدولي للاصرار على مجموعة من المعايير التي ينبغي على حماس أن تلتزم بما إن أرادت أن تـبني علاقات أو أن تتلقى المساعدات المادية من الخارج". وأضاف روس: "لم تكـن حماس تتوقع الفوز في الانتخابات. كانت تأمل بالاستيلاء على السلطة الفلسطينية في المستقبل. والآن سيكون عليها التعامل مع نتائج فوزها" (69).

تماماً كما تؤمن شرم الشيخ أرضية محايدة تفسح في المجال أمام تقويم النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، كذلك تلعب الدوحة، عاصمة دولة قطر، دور العاصمة المضيفة للمنتدى السنوي العالمي العربي الإسلامي. "إن استقرار وازدهار العالم الإسلامي يجب أن يمثل أهمية قصوى بالنسبة إلى المجتمع الدولي، لأن هذا العالم يمثل من المجموع العام للسكان في العالم". هذا ما أعلنه الشيخ حمد بن خليفة آل

أله في 10 نيسان/أبريل من العام 2005 في افتتاح المؤتمر لعام 2005، الذي ضمّ شخصيات هامة في عالم الأعمال والسياسة والاعلام والمجال الأكاديمي والمجتمع المدني، من الدول والاقطار كافة. لقد كان الهدف من هذا المنتدى إطلاق الحوار والحدّ من التباين بين الغرب والعالم الإسلامي.

أعطي السفير الأميركي السابق إلى إسرائيل مارتن إنديك، العضو البارز في فرع دراسات السياسة الخارجية في مؤسسة بروكينغز والخبير في النزاع العربي-الإسرائيلي، مثلين مختلفين عن الإسلام المعتدل كما أبرزه المنتدى. أحد المثلين كان عن القاضي حسين أحمد، أمير الجماعة الإسلامية، الفرع الباكستاني للاخوان المسلمين. احمد، الذي يعتبر أحد القادة السنة المعتدلين في باكستان، قال في المؤتمر: "الحوار ممكن مع أشخاص من كل الديانات بمن فيهم المسيحيين واليهود". لكن الشيخ يوسف القرضاوي، الذي يُعتبر العالم السني المعاصر الأشد تأثيراً، والمعروف بالفتاوي التي يصدرها في مسائل عدّة تتعلق بالسياسة والنساء والهموم الاجتماعية، تسولي إعادة "تصويب" الحديث. رغم أنه شخص تقدمي، أدان اعتداءات الحادي عـــشر مــن أيلــول/ســبتمبر ويعتقد كثيرون بأنه يمثل الخيار البديل عن الإسلام المتطرف، إلا أنه بدا ملتزماً بموقف أكثر تشدداً إذ قال: "يمكننا التحدث إلى المسيحيين لكن لا يمكننا التحدث إلى اليهود. إنهم يحتلون فلسطين، وقبل أن يعودوا عـن احـتلال فلـسطين، لا يمكن أن يكون هناك حوار معهم". القرضاوي دعا الــولايات المتحدة إلى الاختيار بين الإسلام المتطرف والإسلام المتحرر. وإذ وضع نفسسه في خانسة الإسلام المتحرر قال: "نحن نمثله مع الاخوان المسلمين في العالم

يع تقد الكثيرون من المفكرين العرب الذين كانت لهم علاقات مع الادارات الأميركية المتعاقبة، أن واشنطن تفضل التعامل مع حماس بدلاً من فتح أو غيرها من الفصائل القومية، شرط أن توافق حماس بأن تصبح جزءاً من العملية السياسية. إن الإدارة الأميركية حريصة على تشجيع بروز حركة سنية إسلامية تؤيدها وتكون على علاقة حسيدة معها، كما هي الحال مع الحركات السنية الأساسية ومنها بالتحديد الاخوان المسلمين في الأردن والعراق ومصر، من أجل مواجهة العناصر

لقد تولى مارتن إنديك مهام سفير الولايات المتحدة إلى إسرائيل من العام 1995 حتى العام 1997، ثم محدداً من العام 2000 إلى العام 2001. قبل ذلك، كان مستشار الرئيس كلينتون لشؤون الشرق الاوسط في مجلس الامن القومي وكان مستفولاً عن مراسم توقيع اتفاقيات أوسلو. وقال مستعيداً لحظة لفتت حماس انتباهه، إنه في بداية عهد إدارة الرئيس كلينتون، في العام 1993 تقريباً، ذهب أحد الدبلوماسيين في السفارة الأميركية في تل ابيب والمسؤول عن قطاع غزة، للقاء أحد مسؤولي حماس في غزة. "تلقيت اتصالاً من نائب مستشار الامن القومي ساندي بيرغر سألني فيه: ماذا يجري؟ لم أوفدنا شخصاً للقاء أحد مسؤولي حماس؟" كنت في البيت الابيض في ذلك الوقت فأجبته قائلاً: "لا اعرف شيئاً عن الموضوع. لكن نتيجة لذلك الاجتماع، اتخذ قرار في بداية عهد إدارة الرئيس كلينتون بعدم السماح بأي اتصالات سياسية مع حماس" (60).

## الجاسوس الذي دخل في مرمى النار

وفقاً لأليستر كروك، المستشار السابق لممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا لشؤون البشرق الأوسط، يرتكز تعاطي الغرب مع المنظمات الإسلامية على توجهات ثلاثة. "يمكننا قصفهم، يمكننا تجاهلم أو يمكننا التحدث معهم. حتى الآن، من الواضح أن الخيار الأول لم ينجح ومن غير الممكن أن ينجح، فيما الخيار الثاني لا يتعدى كونه بحرد دفاع عن الكسل الفكري"(61).

يف ضل كروك الخيار الثالث. فعلى مدى أكثر من خمس سنوات، لعب دور الوسيط بين مجموعات فلسطينية كحماس، موفراً لبريطانيا، الممتنعة رسمياً عن التعاطي مع الجهات المدرجة على "لائحة الإرهاب"، وسيلتها الوحيدة للاتصال هيذه المنظمة. كبير الجواسيس السابق الذي عمل لحساب جهاز الاستخبارات البريطانية "إم أي 6" أدّى طوال ثلاثة عقود دور الوسيط لصالح بريطانيا، وتعرّف خلالها إلى مختلف الميليشيات في باكستان وأفغانستان وناميبيا وشمال إيرلندا، إلى أن

وجـــد نفسه يحتسي الشاي مع نعناع مع أعضاء في حماس بصفته ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي.

يشبّه كروك الولايات المتحدة بالشاحنة: "من المكن تحريكها ولكن، بسبب حجمها السضخم، سيتطلب أمر تحريكها وقتاً. هذا التشبيه يمكن تطبيقه على السياسة الخارجية، إذ لا يمكننا توقع تغيير ما بين ليلة وضحاها". لقد وصف كروك بأنه "شجاع إلى درجة الجنون" بسبب عدم استخدامه السيارات المصفحة العائدة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، مفضلاً التنقل في سيارات أجرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. لقد لعب كروك أيضاً دوراً أساسياً في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وافقت عليه حماس عام 2002. فقد أمل بأن يضع وقف إطلاق النار هذا حسناً لموجة عمليات التفجير الاستشهادية. إلا أن هذا الاتفاق سقط حين اغربت إسرائيل صلاح شحادة، القائد العسكري لحماس، في غارة جوية شنتها على منزله.

رغم شبكة الاتصالات الدقيقة التي أقامها كروك بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات التابع لحماس، كان كثيرون من الإسرائيليين والفلسطينيين يسشككون بصدقيته. من بين الذين ارتابوا من كروك، مسؤولون أمنيون كبار في السلطة الفلسطينية، إذ شعروا بأن كروك وضع حماس في دائرة الضوء وجذب إليها بالتالي الكثير من الانتباه. وفقاً لمصادر في حماس، لقد افترض الشيخ ياسين أن كل ما يقوله للمسؤول الأوروبي سيتم تمريره فوراً إلى الحكومة الإسرائيلية، وبناءً عليه، وزود المفاوض المكلف شؤون الشرق الأوسط عمداً بمعلومات خاطئة. ياسين نبه كسبار مستشاريه، ومنهم بالتحديد من كانت له أية علاقة بالجناح العسكري لحماس، أن يحترسوا لدى تحدثهم إلى أليستير كروك كما بعث بتحذيرات مماثلة إلى قادة حماس في الضفة الغربية.

لقد حضر كلَّ من الشيخ ياسين والدكتور الرنتيسي والدكتور الزهّار اجتماع حماس، ودوّن محمد النجار محضر الجلسة. وعقدت اجتماعات موازية في الخارج. كان كروك معنياً جدّاً بالترتيب لوقف إطلاق النار الذي تمّ التفاوض بشأنه بين حماس والسلطة الفلسطينية، وأعلن من مصر في 29 حزيران/يونيو 2003. لقد شدّد

كروك على أهمية تفهم وجهات نظر حماس، قائلاً إن "الاتحاد الأوروبي يؤيد اتباع سياسة تخفف من حدّة التوتر والاحتقان، وتحدّ من موجة العنف".

كان كروك حريصاً على إبقاء الاجتماعات سريّة، لمنع إسرائيل والولايات المستحدة من "الاستفادة من هكذا معلومات". لكنه افترض أن إسرائيل كانت على علم بهذه اللقاءات، "لأنهم يراقبون كل من يتصل بالشيخ ياسين أو يزوره في منزله، وتلك الاحتماعات عقدت هناك". بطبيعة الحال، ذاع هذا "السرّ" بعدما استولى الجيش الإسرائيلي من مجمع الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلـسطينية في غزّة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2002، على ملفات تحري كتابات باللغة العربية مدوّنة على دفتر يعلو صفحاته شعار السلطة الفلسطينية، وتفيد عن هذه الاجتماعات السرية. كشفت هذه المخطوطات أن كروك هنأ حركة حماس على برامج المساعدات الاجتماعية التي تنفذها وعلى كونها عنصراً سياسياً مهماً في المعادلة القائمة، معتبراً "أن المشكلة الأساسية هي الاحــتلال الإسرائيلي". وأضاف أنه من الضروري إرساء خطوات عملية لبناء الـ ثقة بين الطرفين والتحفيف من حدّة العنف المتبادل بينهما. كما أكد كروك للــشيخ ياسين ولكبار المسؤولين في حماس بأن الأوروبيين يعارضون، دون أي تحفظ، عملية إقامة المستوطنات الفلسطينية". بالطبع، وافق ياسين على أن الاحتلال الإسرائيلي هو أصل المشكلة، وهو يشمل، وفقاً لتعريفه، أراضي العام 1948، ولا يقتصر فقط على الأراضي المحتلة عام 1967، ما يعني ضرورة تحرير كامل أرض فلسطين وليس فقط "الأراضي المحتلة" ما بعد العام 1967. لقد أبلغ الشيخ ياسين كروك بأنه غير راض عن قرار الاتحاد الأوروبي إدراج حماس على لائحـــته للمنظمات الإرهابية، وطلب منه أن يؤكد الأوروبيون دعمهم له وأن يقاوموا السياسة الأميركية. فجاءه جواب كروك: "إننا لا نعتبر الجناح السياسي لحماس منظمة إرهابية".

في شهر أيلول/سبتمبر من العام التالي، أمر وزير الخارجية البريطانية حاك سترو عميل جهاز الاستخبارات البريطانية "إم أي 6" بمغادرة القدس بداعي الخوف على سلامته. أما السبب الأقرب إلى الحقيقة هو أن سترو تعرّض للكثير

من الضغوط الإسرائيلية، إذ شعرت إسرائيل بأن المفاوض البريطابي أصبح مقرّباً للغاية من حماس، الأمر الذي أزعجها للغاية. لكن، الرجل المكلف إرساء حوار ممهد للمسلام واصل، دون تردّد أو تحيّب، العمل على تنسيق عدد من الاجتماعات غير العادية التي عقدت في آذار /مارس وتموز/يوليو 2005 في فندق "ألبيرغو" الأنيق في بيروت، كما في مكان آخر في العاصمة اللبنانية لم يفصح عنه. هذه الاجتماعات التي عقدت على مدى يومين ونظمها كروك والدكتور بيفرلي ميلتون-إدواردز المتخصص في الشؤون الشرق أوسطية والإسلامية في جامعــة "كوينـــز" في بلفاســت، حضرها عدد من المتخصصين في مواضيع الصراعات الشاملة وأعضاء من حماس وحزب الله ومنظمة الإخوان المسلمين في لبنان والجماعة الإسلامية في باكستان. وإضافة إلى ممثلين عن التنظيمات الإسلامية السياسية، شارك في هذا اللقاء النخبوي سفير بريطاني سابق في سوريا وقائل أفغانية سابق للشرطة في كابول مارس مهامه أثناء الحرب الأفغانية ومفاوض رئيسي حاض المناقشات الممهدة لتوقيع اتفاق الجمعة العظيمة، ورئيس سابق لجهاز الأمن القومي في البيت الأبيض، وموفد مستقل من المملكة العربية الـسعودية، ورئــيس بحلــس المحاربين القدامي في فييتنام التابع لــ "مؤسسة أميركا"، ومنتج منفذ سابق للبرنامج الإخباري "ستون دقيقة" الذي انضم إلى موفدين آخرين من "منتدى الصراعات". تشارك حماس فروعاً أخرى في منظمة الإخوان المسلمين إيديولوجيتها، وفي المقابل، أقامت واشنطن ولندن علاقات وثــيقة مع فروع المنظمة في مصر والأردن والعراق وحتى سوريا. بالتالي، فإن السبعض يعتبر بأن شطب اسم حماس عن هذه اللائحة مجرد مسألة وقت، بما أن كل الدلائل تشير إلى حصول تغيير في موقف الحركة تجاه إسرائيل. في لهاية شهر حزيران/يونيو 2006، أعلن رئيس الوزراء اسماعيل هنية استعداد حماس، من حيث المبدأ، لتوقيع وثيقة وضعها معتقلون فلسطينيون من كافة الفصائل، يؤكدون فيها اعترافهم بوجود إسرائيل.

اعتراف حماس هذا بالدولة اليهودية هو بالتحديد ما طالب به المحتمع الدولي إنسر النجاح الذي حققته الحركة في الانتخابات الفلسطينية، لكن يبدو أن غصن

الزيتون الذي رفعته حماس لم يلق اهتماماً أو أسيء فهمه. لقد أشار رئيس الوزراء السبريطاني طوني بلير إلى هذا الأمر بعد أقل من شهر على الإعلان الذي صدر عن هنسية. مستحدثاً إلى جمع من الصحافيين أثناء مؤتمره الصحافي الشهري في داونينغ سستريت، في شهر آب/أغسطس 2006، وصف بلير وضع حماس بال "الأحجية" السبي يجب حلها، وتابع قائلاً "إننا نعترف بالتفويض الذي ناله أشخاص منتخبون ديمقراطياً"، لكنه أضاف بأن "المفاوضات لا يمكن أن تحرز تقدّماً إلا في حال ارتكرت على أساس اعتراف هؤلاء الأشخاص بأن إسرائيل لها الحق أيضاً بالوجود.

## صنع في طهران

في صباح 6 أيار/مايو من العام 2001، كان البحر الابيض المتوسط متقلباً للغاية، فأخذت أمواجه العاتية تتلاعب بمركب سانتوريني. إنه مركب صيد يبلغ طــوله 25 متــراً، كان يتقصى أخباره في كل من قبرص وسوريا ولبنان، خفر الــسواحل، بسبب ورود تقارير عن تعرّض مركب في المياه الدولية لمأزق. في الواقع، كان مركب سانتوريني يتزود بالوقود بعد معاناته من نقص حاد بمخرونه الأساسي. لقد كان أيضاً يتمّ تحميله بالاسلحة الموجود على متن قــوارب زوديــاك، القابلة للنفخ، والتي كانت قد رافقت المركب حتى بلوغه عرض البحر. كان الإسرائيليون اعترضوا الاتصالات اللاسلكية بين قبطان المركب وخفر السواحل في البحر الابيض المتوسط، فأرسلوا طائرة تابعة للبحرية الإسـرائيلية لاســـتطلاع الوضع، فوردتهم معلومات تفيد بأن المركب يتصرف بطريقة مسشبوهة غير معهودة بالنسبة إلى مركب صيد. وعلى ما قاله قائد البحرية الإسرائيلية، الاميرال يديديا يعارى، في مكتبه في معسكر رابين، مقرّ قيادة القوات الإسرائيلية، "لقد كان مركب صيد، لكنه لم يكن يقوم بالصيد"( 62). كان المركب على بعد نحو 150 كيلومتراً غربي صور، فانتظر الإسرائيليون أن يتوجه نحو الساحل الإسرائيلي، ليرسلوا سفينتين حربيتين قاذفتين للصواريخ، انضم اليهما مركبان هجوميان تابعان للاسطول الثالث عشر. فيما كان المركب لا يـزال في المياه الإقليمية، صعدت وحدة الكومندو البحرية إلى متنه، فلم تلق أيـة مقاومـة من قبل الطاقم. وجد أفراد الوحدة تسعة وثلاثين برميلاً ممتلئين بالسلاح كان من المفترض أن يتم إنـزالهم في المياه قبالة ساحل غزة، في موقع محـدد مسبقاً (63). كانت الشحنة تتضمن صواريخ كاتيوشا من عيار 107 ملم يـبلغ مداها 8.5 كيلومتراً، وأربعة صواريخ "ستريلا 2" مضادة للطائرات يبلغ مـداها 4 كيلومتـرات، وعشرين قاذفة صواريخ (آر بي جي)، وقنابل مضادة للـدبابات، ومدفعي هاون من عيار 60 ميليمتراً وثمانية وتسعين قذيفة هاون، وسبعين لغماً، وثلاثين رشاش كلاشنيكوف، ونحو ثلاثة عشر ألف مشط من الذحيرة من عيار 7.62 (64).

في معرض استحوابه، أبلغ أحد أفراد طاقم المركب سانتوريني، وهو لبناني يدعي ديب محمد رشيد عويضة، الإسرائيليين بأن خمسة وعشرين عنصراً من حزب الله كانوا متورطين في عملية التهريب. بعضهم تولى حماية الشاطىء، فيما شارك الآخرون في تحميل الاسلحة. عويضة كان قد ساهم بايجاد مركب ملائم للعملية، فعثر على مركب صيد يحمل اسم عبد الهادي في مرفأ أرواد في سوريا. تمت صفقة شراء المركب في مطعم شاهين في طرطوس، في شمال سوريا، وتولى طاقم بحارة سوري نقله من طرطوس إلى مرفأ طرابلس في لبنان. هناك تم تسجيل المركب على أنه لبناني، وأعيد عبد الهادي إلى المياه حاملا اسم سانتوريني (65).

سرعان ما اشتبهت الاستخبارات الإسرائيلية بتورط جهاد جبريل، الموجود في لبنان - وهو إبن أحمد جبريل، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، ومقرّه دمشق - في هذه العملية. بحسب فضل شرورو، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومسؤول الاعلام فيها، فقد تمكنت شحنات سابقة أن تشق طريقها إلى غزّة وإلى شاطىء سيناء في مصر. لم يكن متأكداً من التواريخ المحددة لهذه العمليات، لكنه قال إنه مسند تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2000، وصلت ثلاث شحنات من الاسلحة بوتيرة تتراوح ما بين خمسة عشر يوماً وشهر. وقد تم تسليم الشحنات بواسطة

مركب سانتوريني ومركب آخر يحمل اسم كاليبسو 2. شرورو عزا فشل هذه المهمــة إلى الطقس السيء والبحر الهائج، اللذين تسبّبا ببروز صعوبات أعاقت تحميل مركب سانتوريني بالأسلحة، الأمر الذي أدى إلى إثارة الشكوك. خلال مؤتمر صحافي عقده في دمشق بعد بضعة ايام، أعلن احمد جبريل بكل فخر واعتــزاز، بأن الاسلحة تخص منظمته، وتفاخر بوصول ثلاث شحنات ناجحة من الاسلحة إلى ساحل غزّة. وقال جبريل بنبرة تحدي: "لم تكن هذه أول شحنة ولن تكون الاحيرة. ما نفعله هو في الواقع أمر شرعي، ولدى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة كلّ الحق في تسليح الشعب الفلسطيني ألذي يموت على أيدي العدو الإسرائيلي "(66). واعترف قادة آخرون في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة بصراحة بأنه نظراً لعدم تمتع منظمتهم بوجود لها في الضفة الغربية وغزة، فقد اقاموا علاقات مع حماس من أجل دعم الصراع المــسلح في المـنطقة. وفقاً لشرورو، فإن أول لقاء على مستوى رفيع بين قادة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة حصل في لبنان، مباشرة بعد قيام إسرائيل بإبعاد المئات من ناشطي حماس وقادها إلى مرج الزهور في حـنوب لبنان في كانون الأول/ديسمبر من العام 1992. لقد أحبربي شرورو أن الاجتماعات حصلت بين قادة حماس الذين أبعدوا إلى لبنان، وبين احمد جبريل، وقد أسفرت محادثاتهم عن إنشاء لجنة لتنسيق نشاطات الطرفين في الضفة الغربية وغرزة. حضر الاجتماع طلال ناجي، الامين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحريسر فلسسطين - القسيادة العامة، وفضل شرورو، والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، الذي اغتاله الإسرائيليون بعد ذلك، وغيره من كبار قادة حماس. لقد تم تعيين شرورو ليرأس الجانب التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامــة في اللجنة، على أن يمثل حماس عماد العلمي، المعروف بــ "المهندس". وتصف الاستخبارات الإسرائيلية العلمي بأنه الرجل المسؤول عن تنسيق نشاطات الجناح العسكري لحماس.

لقد بلغت نشاطات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ذروها في الفترة الممتدة ما بين السبعينيات والثمانينيات، فكانت المنظمة الاولى التي

تــنفذ هجمــات بأسلوب انتحاري. في إحدى هذه العمليات، قاد أحد أفراد الحــبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة طائرة شراعية إلى داخل قاعدة إسرائيلية قرب كريات شمونة، متسبباً . مصرع ستة ضباط و جنود في 28 تشرين الثاني / نوفمبر من العام 1987.

لقد ساور القلق كبار قادة الجيش الإسرائيلي بسبب حجم الجهود التي يسبذلها الفلسطينيون لتسليح أنفسهم، فواصلوا مراقبة كل المتورطين في تجارة الاسلحة عن كثب. على رأس قائمتهم ورد اسم جهاد جبريل الذي كان، كما غيره من قادة فتح، يجول على اسواق السلاح في العالم، ويبتاع الاسلحة التي يستم تسسليمها إلى أقرب نقطة من الأراضي الفلسطينية. شكلت إيران المصدر الأساسي للتسلح، لذا بقيت فتح وغيرها من المنظمات الفلسطينية على اتصال دائسم مع حزب الله. على الرغم من ان فتح قررت مجاراة عملية السلام، فإن عدم التوصل إلى أي تقدم أرغم عرفات وقادته على الاستعداد للأسوأ، لا سيما بعدما دمرت إسرائيل بنيته التحتية العسكرية التي كان يفترض أن تحظى بالحماية محكم اتفاقية السلام.

ظهر يوم الاثنين في 21 أيار/مايو من العام 2002، هز منطقة مار الياس التحارية، غرب بيروت، انفجار هائل دمّر بالكامل سيارة بيجو بيضاء اللون، كانت متوقفة على طرف الشارع. لقد ذكرت أجهزة الامن اللبنانية أن العبوة تحستوي على مواد شديدة التفجير، زنة كيلوغرامين من مادة السائق، وتمّ تفجيرها بواسطة جهاز تحكم عن بعد. بعد أن زعت عصم السائق، وتمّ تفجيرها بواسطة جهاز تحكم عن بعد. بعد أن انقيش عالىدخان الناجم عن الانفجار، عُرف أن القتيل هو جهاد جبريل. خلال طفولته، أمضى جهاد جبريل معظم وقته برفقة والده متنقلا بين المخيمات العسكرية في لبنان وسوريا. وكانت قد ذاعت سمعة والده لكثرة المكائد والخطط التي ابتدعها لاستهداف العدو. نجا جهاد من محاولات اغتيال عدة إلى أن قتل اخيراً في التفجير بمنطقة مار الياس.

إتهم قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة إسرائيل بقتل جهاد، وهـــي تهمة نفاها وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر بقوة. أما احمد جبريل

فقال أمام الصحافيين، في مقر قيادته في دمشق: "هذه المرة، تمكن الموساد من اغتال ابني بعد أن فشل بذلك أربع مرات من قبل". وأبلغ جبريل قناة "الجزيرة" القطرية بأن ابنه كان يشرف على تدريب وتسليح حماس، وهو أمر لم يكن وارداً منذ بضعة سنوات بالنسبة إلى حركة متشددة مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة.

كان جبريل الاب يعتقد أن قاتل ابنه هو حسين خطاب، وهو فلسطيني في الاربعين من عمره، من مخيم عين الحلوة في لبنان، كان يعمل متخفياً لحساب الاستخبارات الإسرائيلية. وفقاً لفضل شرورو، فقد قال احمد جبريل بأن الإسرائيليين اعتقلوا خطاب في بداية الثامنينيات وإن الموساد جنده للعمل لصالحه في الفترة التي أمضاها في السجن، ثم أفرج عنه في 25 نيسان/أبريل من العام 1985 في إطار صفقة لتبادل السجناء مع إسرائيل. حينها أفرج ايضاً عن السيخ احمد ياسين، إذ قامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، السيخ احمد ياسين، إذ قامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيناً ولبنانياً ولبنانياً عتجزين في السجون الإسرائيلية. وقد لعب الصليب الاحمر الدولي دور الوساطة في عملية التبادل.

تشكل الاسلحة المحظورة التي تدخل الأراضي الفلسطينية عبر البر أو البحر أو الجو من الأردن ومصر ولبنان وايضاً من إيران، خرقاً فاضحاً لاتفاق غزة - أريحا السذي عقد في العام 1994 (67). كانت إسرائيل قد رصدت دخول كميات من الأسلحة إلى الأراضي الفلسطينية في سيارات مسجلة باسم مسؤولين فلسطينيين يتمستعون بحصانة ما يحول دون خضوع هذه السيارات للتفتيش لقد ألقي الضوء على مسألة قمريب الاسلحة عبر الطرقات البرية إثر اعتقال سائق شاحنة أردني اسمه عسد الباسط سليمان، عند جسر الشيخ حسين قرب بيت شان في 1 آذار/مارس مسن العام 2001 أثناء محاولته إدخال الاسلحة سراً من الأردن. لقد عثر مسؤولو الجمارك الإسرائيليين على أربعة بنادق كلاشنيكوف ورشاشين من نوع "أم-16" ومضخة الهواء.

في حادث آخر، في 25 حزيران/يونيو من العام 2002، اعترضت القوات الإسرائيلية، عند نقطة التفتيش "كارني" بين إسرائيل وقطاع غزة، شحنة من الاسلحة المهربة مخبأة في شاحنة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية. السائق، وهو عربي من سكان القدس الشرقية، حاول عبثاً إخفاء رشاش "أم-16" ومسدس وكمية منوعة من الذخائر. وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، أوقفت الشرطة الإسرائيلية شاحنة كانت في طريقها إلى غزة وتحتوي على آلاف الرصاصات المخبأة في جدار مزدوج. على أبو الراغب، رئيس الوزراء الأردني، وتعليقاً على مصادرة خمسة وعشرين قاذفة صواريخ هاون كان يحاول رجل لبناني قدم من سوريا إدخالها سراً إلى الأردن في طريقه إلى الضفة الغربية، قال: "في الأردن، شهدنا حالات عدّة تمّ فيها قريب الاسلحة أو الذخائر... إلى الفصائل المحتلفة عبر الأردن أو إلى الأردن، وهذا ليس بجديد... نحن نتعامل مع هذه المسائل تقريباً بشكل شهري، والامر مرتبط على حجمها. وقد تكون الشحنة الاخيرة هي الاكبر بيق الآن مقارنة بالشحنات السابقة"(68).



## الارتباط بالقاعدة

بعيد غروب الشمس، يوم 24 نيسان/أبريل 2006، وقعت بشكل متزامن، ثلاثة انفجارات دمّرت مطعم "آل كابون" والمركز التجاري "الغزالة" وجسر مشاة خشبي يرتاده، عند حلول المساء، المتنزهون في منتجع "دهب" البحري في سيناء. الهمرت قطع الركام والأثاث وشظايا الزجاج القاتلة على السياح المرعوبين الجالسين لتناول العشاء أو المتجولين بين محال بيع التذكارات في أسواق "دهب". كانست تلك لهاية ذاك اليوم الهادئ الذي أمضوه في الغطس بين الصخور المرجانية التي يزدان بها خليج العقبة واستحال مساؤه عنفاً وإرهاباً ورعباً.

كانست "دهب"، وهي اللفظة العامية لكلمة "ذهب"، قد تحولت من قرية بدوية هادئة، يقتصر فيها النشاط على صيد الأسماك، إلى موقع رائع يحلم بالتوجه إلى الغطاسون والمسافرون الشباب. تسعة عشر شخصاً قتلوا في تلك الليلة، معظمهم من المصريين. وقدّر عدد السياح الجرحى بحوالي التسعين شخصاً من مختلف الجنسيات<sup>(1)</sup>. لقد كانوا يستمتعون بعطلة مزدوجة إذ صادف يومها عيد شم النسيم التقليدي الذي يشهد احتفالات عارمة تحيي حلول أول أيام الربيع، وعيد الفصح القبطي<sup>(2)</sup>.

 أخرى قريبة في "سيناء" – تفجيرات طابا في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2004 التي أوقعــت أربعة وثلاثين قتيلاً وتفجيرات شرم الشيخ في تموز/يوليو 2005 ألتي قضى فسيها ثمانية وثمانين شخصاً – أجبرت أجهزة الاستخبارات المصرية المنهمكة بحماية صناعة سياحية متقلبة، على إلقاء اللوم على مجموعات البدو الإرهابية المحلية، دون أن تبلغ حدّ الاعتراف بدور مباشر للقاعدة.

بدو سيناء هم تقليدياً من رعاة المواشي، وهو أسلوب حياة قوضته الحكومة المسرية باستغلالها، منذ منتصف الثمانينيات، وعلى نحو مؤذ، الشواطئ المزدانة بأشهما النخيل، إذ أفسحت المحال أمام بناء المنتجعات المدرّة للأرباح على أرض السبدو، دون منح هذه الجاعة بدلاً مالياً يذكر. فالفنادق تفضل الاعتماد على موظفيها عوض استخدام مهارات البدو التقليدية. كما تستهلك كميات هائلة من المسياه السيّ تتزوّد بها من المخزون المحلي وتستكمل حاجتها تحلية المياه المالحة. فلا تتوفر للبدو إلا كميات محدودة للغاية للشرب أو لريّ أراضيهم، الأمر الذي يجبرهم على مغادرة المناطق الساحلية واللجوء إلى الجبال في القسم الجنوبي من سيناء (3). بعضهم يحصل لقمة عيشه بسوق الإبل والجمال لأغراض السياحة كعيّنة عن بعضهم يحصل لقمة عيشه بسوق الإبل والجمال لأغراض السياحة كعيّنة عن أسلوب حياة البدو. لكن المناطق الجبلية توفر لهم غطاءً مناسباً لنوع آخر من الستحارة المربحة. فتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود مع رفح أغوى الكثيرين منهم، ما جعلهم يزودون تجار السوق السوداء في قطاع غزّة، غير الخاضع لسيطرة القوانين، يما يحتاجون إليه من سلع مهرّبة.

وجهدت أصابع الاتحام إلى جماعة "التوحيد والجهاد"، بصفتها منظمة تابعة للقاعدة، فأصبحت المشتبه به الأول في عمليات التفجير. لقد شكّل حالد مساعد هذا التنظيم في العام 2000، بالتعاون مع أفراد من قبيلة السواركة المشهورة بتاريخها الطويل في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء بين عامي 1967 و1973. وزير الله الله الله المصري صرّح بأن قوّات الأمن ركّزت بحثها في مرحلة أولى حول جبل المغارة في شمالي سيناء، وهي منطقة تشكل برأي الأجهزة الأمنية ملجأ للبدو المنبوذين أمثال سليم الشنوب الملقب بـ "شيطان الجبل"، صاحب السحل الحافل بصفقات السلاح وقريب المخدرات والناس (4). إثر معركة بالبنادق دامت بضع

ساعات، وقتل فيها ستة من الإرهابيين المشتبه بهم وضابط شرطة، تمكنت أخيراً فرق مكافحة الإرهاب المصرية من محاصرة عدد من البدو اختباوا في كهوف حبل حلال في الصحراء (5). في أعقاب ذلك، ألقي القبض على محمد شحاتة في 29 نيسان/أبريل 2006، فاعترف بأنه قاد ثلاثة انتحاريين إلى دهب بعدما اختباوا داخل سيارات الفان العائدة له والمخصصة لبيع الخضار. اقتيد أيضاً إلى التحقيق شخص آخر هو ابراهيم السواركي، الذي ورد اسم أخيه عطاالله من بين منفذي السقحيرات. أفاد السواركي القوى الأمنية ببعض المعلومات، مقترحاً على أفرادها تركيز بحشها على بعد مئة كيلومتر غرب دهب، وسط الكهوف التي تزخر بها منطقة جنوب سيناء الجبلية الوعرة، حيث تقطن قبيلة جباليا البدوية (6).

أثناء تمشيط المنطقة الجبلية، تكشفت أدلة إضافية تؤكد علاقة التوحيد والجهاد بالقاعدة. فقد تم العثور على أقراص مدمّجة مسجلة عليها خطابات وتصريحات لاالقاعدة القاعدة الذائع الصيت أي أسامة بن لادن ونائبه أيمن الظواهري وقائد التنظيم في العراق أبو مصعب الزرقاوي<sup>(7)</sup>. تبث مختلف القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت بصورة دورية هذه البيانات الإلكترونية بما تتضمنه من دعوات مألوفة موجهة إلى المسلمين، تحثهم على دعم القاعدة و"مقاومة الحرب التي تشنّ ضد الإسلام". لقد كرّر بن لادن هذه التعابير في شريط مصور بثته قناة "الجزيرة" التلفزيونية يوم الأحد الواقع فيه 23 نيسان/أبريل 2006، أي قبل يوم واحد من وقوع تفجيرات دهب القاتلة.

لم يكسن غبار هذه التفجيرات قد تبدّد بعد من سماء دهب عندما استهدفت عمليات انتحارية إضافية عناصر القوات المتعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين المتمركزين في صحراء سيناء والمكلفين مساندة حرس الحدود المصريين في مهامهم على الحدود المشتركة بين مصر وغزّة والبالغ طولها إثني عشر كيلومتراً (8). أول قاتل محتمل ركض أمام سيارة عسكرية كانت تغادر مطار الغورة. وبعد خمس وثلاثين دقيقة، فحرّ الانتحاري الثاني قنبلته وهو يتوجه بدراجته نحو سيارة تابعة للشرطة المسصرية بالقرب من مدينة العريش، اقتصر القتلى في هذه العملية الفاشلة على الانتحاريين أنفسهم. طابق هذا الهجوم المعايير التي باتت معهودة بعد تفجيرات

طابا وشرم الشيخ، والتي جعلت من عناصر القوات المتعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين أهدافاً في مرمى الانتحاريين. أحد الانتحاريين الذين فشلوا بتنفيذ عمليتهم كان اسمه عديد سلامة الطراوي. تعرفت إليه زوجته سلوى فيما انكر أشقاؤه تعرفهم إليه.

لقد أفادت الشرطة المصرية بأن الطراوى، المتحدر من مدينة العريش الساحلية في شمال شرق سيناء، كان قائد التوحيد والجهاد ومهندس تفجيرات طابا وشرم الشيخ (٥). لقد كان اسمه مدرجاً على لائحة المطلوبين من قبل الشرطة منذ أكثر من عمانية عيشر شهراً، بعدما حددت الشرطة رابطاً بينه وبين السيارة المسروقة التي انفجرت في فندق هيلتون في طابا. كان دور الطراوي أن يختار الانتحاريين ويحضّر المراد الناسفة المخصصة لعمليات التفجير. هكذا مواد كالر "تي إن تي" يتم إما قريبها أو استخراجها من المناجم القديمة أو من الأسلحة العسكرية المتروكة في الصحراء بعد حرب الأيام الستة في عام 1967، وبعد المعارك في الصحراء المصرية في الحربين العالميتين. في ظل الفوضى التي سببتها التفحيرات، فرّ الطراوي مع أفراد آخرين في المجموعة الإرهابية إلى منطقة صحراوية محيطة ببلدة رفح البدوية الواقعة على الحدود مع قطاع غزة (١٥). مكثوا هناك لبعض الوقت قبل أن يقفلوا عائدين إلى العــريش للانضمام إلى أميرهم خالد مساعد. عيّن الطراوي مرّة حديدة منسقاً رئيــسياً لعمليتهم المقبلة التي ستستهدف منتجع شرم الشيخ. ناصر خميس الملاحي المشتبه بأنه القائد المنسق لهجمات دهب الثلاث، وقائد تنظيم التوحيد والجهاد، قتل بعد ثلاث أسابيع في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية في حقل زيتون جنوب العريش، بعدما تم الإبلاغ عنه. واستعادت الشرطة المصرية عدداً من البنادق الأوتوماتيكية والقنابل اليدوية، وأوقفت شريكاً له يدعى محمد عبدالله أبوجرير (١١).

رغم إحجما قوات الأمن المصرية عن تأكيد أية علاقة مباشرة تجمع بين الانتحاريين والقاعدة، أصدر وزير الداخلية بياناً يقرّ فيه بأن القاعدة قد صدّرت أساليبها وإيديولوجياتها التي تبناها أفراد إرهابيون منتشرون في مختلف بلدان العالم عما فيها دول القرن الإفريقي (12) واليمن ومالي وإندونيسيا. وأضاف بأن المجموعة المحلمية المتطرفة المسؤولة عن الهجمات التي شهدتها منطقة سيناء، قد طبقت على

الأرجح، أسلوب القاعدة في العمل، بناء لتصريحات لبن لادن والظواهري مسجلة على أشرطة مصوّرة، فوثقت بالتالي علاقتها بالشبكة الإرهابية.

عدم الارتياح الذي أبدته الديبلوماسية المصرية إزاء حماس يعود إلى الحماية والأمان اللذين وفرقما حماس لبعض المتورطين في هذه الموجة من عمليات التفجير الانتحارية التي استهدفت ما بين عامي 2004 و 2006 منتجعات سيناء. وعبّر رئيس جهاز الاستخبارات المصرية الجنرال عمر سليمان لوزير الداخلية، العضو في حماس، سعيد صيام عن إنزعاج مصر، في مستهل زيارته إلى القاهرة بعد أسابيع. عقد اللقاء في 27 أيار/مايو 2006 في مكتب سليمان الخاص في مجمع ضخم من الأبنية يشبه مدينة مصغرة. أقيم مقرّ جهاز الاستخبارات المصري في هذا الموقع في منطقة القبّة شرق القاهرة منذ الخمسينيات، عندما أنشئت شبكة أنفاق تحت الأرض تربط المجمع بالقصر الرئاسي في القبة. واجه سليمان صيام بوثائق مفصلة عن المؤامرة الكامنة وراء هجمات سيناء. بين الأدلة وردت اعترافات ثلاثة أعضاء من حماس اعتقلتهم قوات الأمن المصرية. قال سليمان لصيام: "من جهة، أنتم تطلبون منا أن ساعدكم، بينما من جهة أخرى، أنتم تتدخلون في شؤوننا الداخلية".

كان سليمان مزوداً بملف حافل بالأدلة التي لا يرقى إليها الشك، يفصل بدقة كيفسية تسورط أعضاء حماس، معدداً أسماءهم ومحدداً تحركاتهم. أصيب صيام بالارتسباك والخجسل. لقد أكدت مصر أنه في أعقاب تفجيرات دهب الثلاثة، تم توقيف ثلاثة أعضاء من حماس اعترفوا بارتباطاتهم بالتنظيم الإسلامي المتطرف المعسروف بس "التوحيد والجهاد". وذكر سليمان يسري محارب بالاسم، على أنه أحسد الأشخاص وراء تلك الهجمات. كان يسري قد دخل إلى قطاع غزة عبر شسبكة الأنفاق تحت الأرض، بمساعدة أفراد من حماس، من بينهم مجيد الديري، وتلقى تدريبات على استخدام المتفجرات والأسلحة. أعلنت قوات الأمن المصرية أن يسسري وأخسويه منير وأيمن محارب، جميعهم على علاقة مباشرة بالإسلاميين المتطرفين الفلسطينيين. قتلت قوات الأمن المصرية منير في الأول من أيار/مايو 2006 ، وصدر بسيان عن وزير الداخلية المصري يفيد بأن "قائد المجموعة نصر خميس الملاحي أرسل بعضاً من معاونيه إلى فلسطين لتلقي تدريبات على المتفجرات، منهم

أحمـــد محمد الكريمي ومحمد عبد العزيز نافع وعطاالله القرم وهم منفذو العمليات الانتحارية في منتجع دهب".

أدخل الملاحي، قائد "التوحيد والجهاد"، خبير المتفجرات المتمرّس والمنتمي إلى حماس تامر النصيرات خلسة إلى مصر. كانت للنصيرات اتصالات بيسري محارب، أحد الإخوة الثلاثة المتورطين في الإعداد للهجمات والعاملين على تنفيذ المزيد منها داخل مصر. الفلسطيني أبو سليمان الذي يزور مصر بشكل دائم، زوّد يسري بألف دولار أميركي وبهاتف خلوي بداخله بطاقة SIM تعمل على شبكة تخابر إسسرائيلية. كان سبق لأخيه منير أن استخدم بطاقة SIM هذه نفسها وحصل من أبو سليمان أيضاً على مبلغ 500 دولار أميركي.

يلعب بدو سيناء دوراً مؤثراً وأساسياً على صعيد عمليات التهريب المتبادلة مع الفلسطينيين في قطاع غزّة، عبر شبكة الأنفاق تحت الأرض. بدأت شبكة الأنفاق هذه، التي تمتد من منطقة رفح في غزّة عبر الحدود إلى داخل مصر، تنشأ في العام 1982، بعد انسحاب إسرائيل من سيناء بوقت قليل، وبالتزامن مع توقيع اتفاقيات كامب ديفيد (١٤٦). غالبية مستخدمي الأنفاق من الفلسطينيين الذين ينقلون البضائع من جهة إلى أخرى، كانت من الشبان التي لا تتجاوز أعمارهم العشرين عاماً. بالنسبة للبعض منهم، كان الأمر مجرد عمل يتقاضون أجراً لقاءه، فيما اعتبر آخرون أنه بمثابة امتحان مجهد لالتحاقهم بالمقاومة. شارك مهربون مصريون نظراء لهم فلسطينيون في هذه التجارة غير القانونية عبر الحدود. واستخدم المقاتلون الفلسطينيون المواد المهربة بهذه الطريقة، وتحديداً مادة أمونيوم النيترات، لانتاج متفجرات بأنفسهم، وسرعان ما صاروا خبراء في هذا المحال.

في الأساس، تمّ استخدام هذه الأنفاق لتهريب الذهب والمخدرات والسماد والسسحائر عبر الحدود المشتركة، بعيداً عن مراقبة الجيش الإسرائيلي. ومن المعلوم أيضاً أن مواد غير تقليدية كانت تعبر في هذه الممرّات الضيقة تحت الأرض، منها مصئلا طائر السنعامة وحيّة البايتون وسواها من الحيوانات التي توضع في حديقة الحيوانات الصغيرة في رفح والتي تشكل أحد الأماكن الترفيهية القليلة للآطفال (14). لكن هذه الحديقة لم تعد موجودة. لقد دمّرها الجرافات الإسرائيلية في العام 2004.

عدد كبير من الحيوانات سُحق داخل أقفاصه، فيما القليل المحظوظ منها تمكّن من الهرب. أحد أصحاب الحديقة الخاصة، محمد أحمد جمعة، إلهم الإسرائيلين بسرقة ببغاواته الأفريقية الثمينة (15). متحدّث باسم الجيش الإسرائيلي نفى مسألة تدمير حديقة الحيوانات الأليفة قريبة من مدرسة، والحيوانات هربت بطريقة أو بأخرى. لم نتعرّض لها بالأذى "(16). قال لي أحد أفراد عائلة أبو الريش في رفح إن بعض الحيوانات التي نحت من الجرافات الإسرائيلية تم هريبها مجدداً عبر الأنفاق الضيقة والخانقة إلى مصر. ربما كانت تلك لهاية سعيدة بالنسبة لجميع القردة والتماسيح والنمور والأفاعي التي أبلغ السيد جمعة عن فقدالها (17).

فيما ارتفعت حدة المواجهات خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية وأخضعت طرق التهريب البحرية عبر البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر لمراقبة مشدّدة، صارت غالبية السلع التي تمرّ بالاتجاهين عبر شبكة الأنفاق الآخذة بالتمدّد، تقتصر عليى السلاح. أمّا الدافع الذي كان يحرّك المهربين، فلم تكن أهداف سياسية أو وطنية، بل اقتصادية. وجاء الردّ الإسرائيلي في السوق السوداء الخاصة ببيع السلاح ليرفع الأسعار أكثر فأكثر. كان بيع رشاشات الكلاشنيكوف والرصاص يؤمن مداحيل وفيرة لبدو سيناء الذين كانوا يتزوّدون بما من مصادر في مصر والأردن والسيمن وأيسضا، منذ فترة قريبة، من دارفور حيث توضع على صناديق الذخيرة علامات تسشير إلى أن مصدر البضاعة هو السودان. من الممكن أن يباع رشاش كلاشنيكوف من طراز "أيه كي 47" عشرات أضعاف سعره بمجرّد نقله في رحلة قصيرة عبر الأنفاق، إذ يضاف لدى وصول الرشاش إلى السوق السوداء، صفر وحيد إلى سعره المحدّد أصلاً بمئتي دولار أميركي (١٤). الرصاص أيضاً مربح جدّاً، إذ نــسبة الأربــاح قد تصل إلى سبعة دولارات في الرصاصة الواحدة. إذاً، بالنسبة للــتجار، فإن العنف مدرّ للربح ومحرّك للأموال. حتى أن الأنفاق بحدّ ذاها زادت قيم تها عن العقرارات العادية، وأصبح أصحاب الأرض الأثرياء المعروفين بـ "رؤوس الأفاعـــي" يؤجــرونها لزبائنهم أمثال حماس وفتح وغيرها من المجموعات العسكرية، لقاء عشرة آلاف دولار لليلة الواحدة (19). عندما وصلت إلى الجانب الفلسطيني من رفح، كانت مهمتي تقضي بالعثور على شخص يعرفني إلى عالم مستخدمي الأنفاق السريّ. قادني هذا السعي إلى عائم مستخدمي الأنفاق السريّ. قادني هذا السعي إلى عائلة الساعر، فأفرادها معروفون بأهم روّاد شق الأنفاق. لقد طوّروا أساليب بنائها، إذ جمعوا كمّاً هائلاً من المعلومات في علم الجيولوجيا، لا سيما تلك التي تتعلق بطبيعة الطبقات الصخرية والرملية القاسية والهشة، فأصبحوا بالتالي مقاولين أغنياء متخصصين في بناء الأنفاق. لكن، حتى خبرة هذه العائلة لم تقف حائلاً دون الحادث الذي ألمّ بحا قبل أقل من عام. يوم الجمعة الواقع فيه 2 تشرين المنائي/نوفمبر 2001، قتل ثلاثة شبان من العائلة داخل أحد الأنفاق الذي كانوا يعملون على إنشائه عندما تسرت مياه أحد الأنابيب المهترئة عبر جدران النفق السرملية، مسببة بالهيار الأساسات على الشبان الثلاثة. هرعت دورية إسرائيلية إلى المنطقة ومستبطت النفق بحثاً عن أسلحة مهرّبة، فيما استعادت العائلة المفجوعة المنطقة ومستبطت النفق بحثاً عن أسلحة مهرّبة، فيما استعادت العائلة المفجوعة سليمان (20 عاماً) لدفنها.

يصف كريم الشاعر (20)، المتخصص في بناء الأنفاق وذو الخبرة التي ترقى إلى سنوات كشيرة، تلك المطارد البشرية على ألها "مجرد أو كسيجين نقي بالنسبة للفلسطينيين القاطنين في قطاع غزة. فهم في غياب هذه الأنفاق سيكونون معتقلين داخل سجن". لقد شرح لي كيف ألهم عدّلوا في تصاميمهم ليتمكنوا من استبدال تلك التي تطمرها الجرافات الإسرائيلية بنماذج أقل كلفة يصفها بألها "أنفاق جاهزة للتسليم السريع". لقد حدّد سعر هذا النوع من الأنفاق ما بين 15 و20 الف دولار أميركي، يمكن بناؤه في وقت قياسي وتستعاد كلفة إنشائه في ليلة تحريب ناجحة وحيدة. لكن النموذج المفضل لديه هو المزوّد بالكهرباء وبنظام اتصالات وبمصاعد، وتصل كلفة بنائه إلى حدود مئتي ألف دولار أميركي.

لقد رفه كريم عني بأخباري عن عرائس يسلكن هذا الطريق تحت الأرض من مصر إلى غـزّة ليعقدن قرانهن، ويرافقهن قطيع من الخراف المغلوب على أمرها المخصصصة لمائدة العرس. عائلات كثيرة انفصل أفرادها بعضهم عن بعض إثر الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، عندما تمت إعادة ترسيم الحدود، فقسمت مدينة

رفح إلى جزء فلسطيني وآخر مصري (21). يبلغ ثمن خروف واحد في الجانب المصري 34 دولاراً أميركياً فيما يصل في غزّة إلى 250 أو 300 دولاراً أميركياً فيما يصل في غزّة إلى 250 أو 300 دولاراً أميركياً. يستخدم الفلسطينيون هذه الأنفاق أيضاً في بحثهم عن علاج طبي، إذ منعهم الإسرائيليون من السفر. كما يسلكها من يريد تجنب التعرض للتوقيف أمثال سامي أبو مستهداني المدرج اسمه على لائحة أهم عشرين مطلوباً من قبل الإسرائيليين. عسدما التقيت سامي في القاهرة عام 2001، قال لي كم كان يائساً لإجراء عملية جراحية في قلبه في مستشفى متخصص في القاهرة، وكيف مرّ عبر الأنفاق لعبور الحدود وللوصول إلى مصر. ويتابع سامي روايته ضاحكاً، إذ عندما حاولت زوجته اللحاق به عبر الطريق التقليدي، من خلال مركز تفتيش إسرائيلي عند معبر رفح، رفض الجنود الإسرائيليون السماح لها بالمرور وقالوا لها: "لماذا لا تعودين ادراحك وتسلكي النفق ذاته الذي سلكه زوجك؟"

وفر وجود هذه الأنفاق للقوات الإسرائيلية ذريعة لتكثف برنامج الهدم الذي تسنفذه الجرافات التابعة لها. ما بين 29 أيلول/سبتمبر 2000 والأول من كانون السثاني/يناير 2004، اكتشف الجيش الإسرائيلي ودمّر أربعة وتسعين نفقاً في منطقة رفح (22). في الوقت عينه، تم تدمير 4500 منزلاً فلسطينياً (23). كل منزل كان يستتبه الجيش الإسرائيلي في أنه يخفي مدخل أو كوّة نفق كان عرضة للهدم. لقد أصبحت الانفجارات الاعتباطية حدثاً ليلياً يؤمل من ورائه الهيار جُحر للمهربين. كما تسبب القصف المتواصل الذي كانت تقوم به دبابات المركافا الضخمة مستهدفة أساسات الأنفاق الرملية، بالعديد من الالهيارات، ما أجبر مهندسي الأنفاق على إعادة درس خرائطهم وزيادة نسبة الحفر ليصل إلى عمق ما بين عسرين و خمسة وعشرين متراً. إن الموت في هذه الأنفاق هو واحد من الأخطار العديدة التي تواجه كل شخص يسلكها، وهو يعتبر في الثقافة الجماعية السائدة في غزة بمثابة الشهادة، بما أن حافري الأنفاق الذين قضوا أثناء عملهم كانوا يؤدون غراجاه القضية الفلسطينية.

كدت أن أصبح أنا أيضاً في عداد ضحايا الأنفاق، رغم أنني حينها لم أكن بعد على علم بوجود ما يسمّى "ثقافة الأنفاق". كنت أزور منطقة صلاح الدين

القريبة من مجمع "و" في مخيم رفح للاجئين صباح 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وكان الجيش الإسرائيلي يسيّر دوريات في الطريق غير المعبد البالغ طوله 12.5 كيلومتر والذي يشكل منطقة عازلة معروفة باسم ممرّ فيلادلفيا. يفصل تبادل المخدرات والأسلحة والناس القائمة فوق الأرض بين مصر وقطاع غزّة. في ذاك الصباح، وصلت القلوات الإسرائيلية، ترافقها أربع دبابات وثلاث حرافات، وأمرت سكان منزلين بإخلائهما في مدة زمنية تكاد لا تكفيهم لأحد مقتنياتهم. غادرت المكان الذي تحمّع فيه الصحافيون المحليون وفريق عمل شبكة CNN وأهالي منطقة صلاح الدين لمشاهدة الجرافة الإسرائيلية الذي بدأ صوت محركها يرتفع بشكل مطرد، فيما راحت تتقدم وتتراجع وتتقدم من حديد، وهي ترتعد بفعل الضغط، إذ راحت تدكّ المنازل المشيّدة باسمنت مسلح، على بعد 150 متراً من مركز عسكري مصري. فيما مشيت باتجاه الجرافة المتراجعة والعائلات المهجرة تمرب مرتعبة، محاولة النجاة ببعض متاعها، قذف بي انفحار ضخم أرضاً. كان المصور الذي يرافقني يصور مشهد الجرافة على بعد بضعة أمتار، فالتقط بواسطة عدسة كاميرا الفيديو غيمة ضخمة من الدخان والغبار والسرمل إنبعث إثر الانفجار المفاجئ. كدت ألا أنجو من الموت لولا السترة الواقية من الرصاص والخوذة اللتين سبق لي أن استعرقهما، لحسن الحظ، مـن فريق CNN. كما لم يلحق بمصوري أيّ أذى. كان الجيش الإسرائيلي قد زرع متفحرات في نفق يمر تحت اقدامنا، لكنه لم ينذرنا و لم يزوّدنا بأية معلومات بخصوص العملية المنوي تنفيذها رغم أن الجنود الإسرائيليين كانوا على علم بوجود الصحافيين. فيما كنت أزيل الرمل والغبار عن حسمي الذي لم يصبه أذى يذكر، رحت أفكر بتهوّر الجنود الإسرائيليين الذي تسبّب بمقتل العديد من السكان المحلين، ومن العمال الأجانب والمتطوعين والصحافيين. أذكر أنني شكرت الله على نجاتنا وعلى المحيط الرملي الذي كنا متواجدين فيه. فلو كنا بين الصخور والحجارة لكنا بالتأكيد أصبنا بجروح إن لم نقتل. بعد أحداث مماثلة، سرعان ما يباشر مهندسو الأنفاق بإصلاح الأضرار. فهم يستندون إلى خط مدخل النفق السابق كمرشد لهم في أعمالهم، ويبنون مدخلاً حديداً موازياً للمدخل الأصلي بمدف بلوغ القسم غير المتضرّر من النفق. لقد كان الجيش الإسرائيلي قادراً على تدمير أفواه الأنفاق لا قلوبها.

معبر رفح هو بوابة ما يسميه الفلسطينيون "سجنهم في الهواء الطلق" أي قطاع غرق. عندما عبرت نقطة التفتيش في رفح آتياً من مصر في 18 كانون المائي إيناير 2006، بدا لي واضحاً أن المسؤولين المصريين والفلسطينيين يغضون الطرف عن تطبيق أي نوع من أنواع المراقبة الفعلية للحدود. عرض أحدهم على المرأة طاعنة في السن كانت في مصر للتسوق أن يساعدها على عبور الحدود. فقد كانست ترزح تحت حمل علب كثيرة موضبة فيها أدوات منزلية غير متوفرة أو باهظة السئمن في غزة. عادةً، لم تكن النساء الكبيرات في السن يخضعن للتفتيش بداعي الاحترام، كما كان معروفاً أن كثيرات منهن يجلبن معهن عدداً من علب السحائر الرخيصة لأقارهن من الرجال مخبأة في طيّات جلابياتهن الواسعات. هذا السحائر الرخيصة لأقارهن من الرجال مخبأة في طيّات جلابياتهن الواسعات. هذا التساهل الذي يمارسه البلدان العربيان الجاران، مصر والأردن، حدا بإسرائيل أن تشتكي من تحول الحدود إلى مدخل، أشبه بالباب الدوّار، للإرهابيين.

منذ ما يعود إلى شهر كانون الأول/ديسمبر 2002، ورئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون يعلن بأن أفراداً من القاعدة ينشطون في قطاع غزة، وقال: ويتوعّد بأن إسرائيل ستتخذ "كافة الخطوات لحماية نفسها من أي اعتداء". وقال: "إننا نعرف ألهم موجودون في لبنان ويعملون بيشكل وثييق مع حزب الله. إننا نعلم ألهم موجودون في المنطقة "(24). ردّاً على تصريحات شارون في ذلك اليوم، قال ياسر عرفات أمام جمع من المراسلين في مقرة في رام الله في الحضفة الغربية: "إلها كذبة كبيرة، كبيرة، كبيرة، كبيرة، لتغطية اعتداءات شارون وجرائمه بحق شعبنا".

عندما قابلته على انفراد حول مائدة العشاء، شرح لي عرفات بأن "أسامة بن لادن أضــر" بالقــضية الفلسطينية أكثر من أي شخص آخر...لولا اعتداءات 11 أيلــول/سبتمبر الإرهابية على الولايات المتحدة، لكان الفلسطينيون أقرب من أي

وقت مضى في تاريخهم الحديث، من تحقيق حلمهم بدولة فلسطينية مستقلة". وتابع كلامه وهو يشكك بصدقية بن لادن، ومشدداً على أن "ما من تصريح وحيد أو مسن هجوم حصل ضد القوات المحتلة في الضفة الغربية وغزة. بدلاً عن ذلك، فقد أنفق ثروته على إلحاق الضرر بسمعة العرب والمسلمين في كافة أنحاء العالم بجعلهم مرتبطين بالإرهاب والحقد".

تزامن تصريح شارون الذي الهم فيه خلايا القاعدة بالتواجد في غزّة مع خبر صحافي جاء ليعزّز طرحه (25). لقد أوردت صحيفة يومية إسرائيلية خبراً عن عملية للقاعدة لمهاجمة فريق كرة القدم الإسرائيلي الوطني خلال مباراة الذهاب في مالطا. كانت المباراة قد حصلت قبل شهرين، في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2002. لقد أوقفت قوات مكافحة الإرهاب الإيطالية رجلاً تونسياً اسمه حمادي بوهية مشتبه بارتباطه بالقاعدة ومقيم في إيطاليا، إضافة لأربعة أشخاص آخرين. وفقاً للصحيفة الإسرائيلية، فإن الشرطة الإيطالية، بناء على معلومات زودها بما القوات الأمنية الإسرائيلية، اعترضت مكالمة بين أعضاء محتملين في خلية إرهابية، يقول فيها الإسرائيلية، اعترضت مكالمة بين أعضاء محتملين في خلية إرهابية، يقول فيها أحدهم، على حدّ ما تم نقله: "كل شيء حاضر للمباراة. الملعب جاهز، وعلينا باللعب. سنفوز، سنفوز دائماً". وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن قوات الشرطة الإيطالية نفت أي علم بالمكيدة المزعومة (26).

 10 كانون الأول/ديسمبر 2002، بعدما تم الكشف عن المكيدة، فوصف كيف أنه بعد خمسة أشهر من محادثتهم الأولى، قال له العربي المزيف: "أنت مؤهل جداً للعمل معنا في شركة أسامة بن لادن وفي مجموعة القاعدة" وادعى أنه سبق له وأنشأ خلية للقاعدة داخل إسرائيل. عندئذ، أبلغ ابراهيم أجهزة الأمن الفلسطينية عما حصل، فباشرت بمراقبة حركة الاتصالات. عندما بدأ العميل الإسرائيلي يطالب بمعلومات أكثر دقة تتعلق بأشخاص محددين في غزة، معروفين بانتمائهم لحماس، وضعت أجهزة الأمن الفلسطينية حداً لعلاقة ابراهيم ويوسف، قائلة إن الأمر أصبح في غاية الخطورة (27).

عميل إسرائيلي آخر يستخدم أيضاً اسم "يوسف"، اتصل بالمواطن الفلسطيني "ب. ب". من رقع هاتف أردني 0096277670253، راحياً إياه أن يتابع تأدية فروضه الدينية، وأن يستأجر منزلاً، ويبتاع آلة فاكس. ثم قام "يوسف" بتحويل أموال إلى "ب. ب". وأرسل له بطاقات للهاتف الخلوي تعمل على شبكة "أورانج"، مقابل معلومات عن فلسطينيين محتمل تحنيدهم في صفوف القاعدة، كما عن كيفية تمريب الأسلحة من إسرائيل إلى قطاع غزة. وأعطي "ب.ب". رقماً إسرائيلياً 055971295 لمكالمة "يوسف".

عميل آخر تابع للشين بيت يستعمل لقب "أبو عمر" إتصل بالفلسطيني "ر.م". عبر رقم أردني 009613868075. إدّعى العميل بأنه عضو سابق في حماس لكنه يعمل حالياً بقيادة الشيخ أسامة بن لادن، وأنه يريد دعم الانتفاضة والمساهمة في الحفاظ على زخمها. ثم أرسل أبو عمر مبلغ ألف دولار أميركي إلى "ر.م". ليشتري جهاز كمبيوتر وآلة فاكس. وطلب من "ر.م". أن يرشح ويجند فلسطينيين يرغبون بالاستشهاد. بعض الاتصالات بين الرجلين تمت عبر شبكة الإنترنت. وقد استعمل العميل الإسرائيلي أرقاماً هاتفية مختلفة للاتصال بي "ر.م".

تودّد "أبو شعيب"إلى الفلسطيني "أ. م". وقدّم له عدّة مبالغ مالية، سلّمه إياها أولاً في أماكن محدّدة ثم بتحويله الأموال إلى حسابٍ في أحد المصارف الفلسطينية. تلقى "أ. م". حوالي 7500 دولاراً أميركياً.

تخوّف عميل السئين بيت من أن يعرف جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني بعلاقتهم ونبّه "أ. م". إلى ضرورة أن يخبئ آلة الفاكس التي كان يستخدمها في اتسصالاتهم، نبهه إلى أنه في حال تم توقيفه، فليقل بأن المتصل به هو من المملكة العربية السعودية.

أبو عمر الذي كان يدّعي الاتصال من لبنان، هاتف فلسطينيين آخريين هما "أ. س". و"ه. س". وقال لهما بأهما سيسافران إلى تركيا تحت غطاء رحلة عمل، وذلك للتدرب على أسلحة متطورة. كما قال لهما إنه سيتم إرسال المال اللازم على شكل تحويل مصرفي من القدس الشرقية باسم خالد جابر وبقيمة 200 ديناراً أردنياً، وتحويل مصرفي آخر بقيمة 340 ديناراً باسم عماد يونس من بلدة أم الفحم العربية الواقعة داخل الخط الأخضر في منطقة الجليل. الاتصال الثاني لأبو عمر بالرجلين تم في 25 حزيران/يونيو 2002، وقد أجراه عبر شبكة الإنترنت، مستخدماً العنوان الإلكتروني Omar3500@unicum.de. في هذا الاتصال، أعلم الفلسطينيين بأنه يعمل في خدمة أسامة بن لادن، وأهما نفذا "عملية كبيرة ضدّ العدو". لقد وردت في هذا الاتصال إشارة إلى ناقلة النفط "كول" (28) مفادها: "بعدما دمرناها... سيطوق أعداؤنا المنظمة ولكن، بالتأكيد، أننا سنهزمهم جميعاً "(29).

كذه الطريقة، طوع جهاز الشين بيت سبعة بحندين محتملين على الأقل لصالح القاعدة. إلا أنه بطبيعة الحال، أوقفهم جهاز الأمن الوقائي. وفقاً لأقوال أبو شباك، فإن سبعة من بين هؤلاء الموقوفين قدّموا معلومات مفيدة تتعلق بالمتصلين بحم وأطلق سراحهم، أما الأربعة الباقين من المحندين المحتملين لصالح القاعدة، عمن فيهم "ابراهيم"، فبقوا في عهدة جهاز الأمن الوقائي.

قدة مقائد جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني رشيد أبو شباك أدلة مادية إلى السولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا تثبت بأن الشين بيت، بالتعاون مع أجهزة استخبارات إسرائيلية أخرى، كان متورطاً في عملية تجنيد "دمى" لخلايا القاعدة داخل الأراضي الفلسطينية على مدى أكثر من سنة (300). في سياق مقابلة أحريتها مع أبو شباك في غزة في 18 شباط/فبراير 2006، وأخرى مكمّلة للأولى عسبر الهاتف من لندن، قال لي أبوشباك إن الدول الغربية أبدت اهتماماً بالغاً بحذه

المعلومات، "لكنها لم تستطع أن تعد بأي شيء أو أن تتخذ أي إجراء، بما أنه لا يمكنها أن تقف ضد إسرائيل رغم علمها اليقين بأن القصة كاملة هي من صنع إسرائيلي. لكننا أبقيناهذه الدول، طوال مدة الأشهر الستة التي استغرقتها التحقيقات، على اطلاع تام بمجرياتها حتى تمكنا من كشف الحقيقة كاملة".

الهم أبو شباك إسرائيل بألها" تقوم بألاعيب وسخة" بنية تقويض الثقة بالسلطة الفلسطينية وإثارة المشكلات بين الولايات المتحدة الأميركية والفلسطينين. لم تكن ذكرى اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابية قد خفتت حدّها بعد، وكانت الأجواء العامة مخيفة، حين أعلن المجتمع اللولي حربه الجماعية ضدّ القاعدة. وفقاً لأبو شباك، فإن الاستراتيحية التي اعتزمت إسرائيل التزامها تمثلت بالوقوف في الرحف الأول للمواجهة، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية في "حربها على الإرهاب"، لقاء حصولها على ضوء أخضر لتنفيذ سياساتها الخاصة ضدّ الإرهاب. ويتابع أبو شباك تحليله قائلاً:

"إن إسرائيل تحاول تبرير اعتداءاتها وحملاتها العسكرية التي تنفذها قواتها باستغلال أحداث 11 أيلول/سبتمبر تحقيقاً لمصالحها... لقد شكل التجنيد لصالح خلايا القاعدة المسريفة ذات النشاط المزعوم داخل غزّة محاولة لس "أفغنة" الأراضي الفلسطينية، الأمر السذي كان سيستخدم ذريعة لشنّ حرب واسعة النطاق ضدّ الشعب الفلسطيني بعد دمغه بتهمة ممارسة الإرهاب. لكن إذا ما استمر الوضع على حاله من فقر ومأساة وألم وبطالة، فإننا عندئذ، نكون قد أنتجنا البيئة الفضلي لنمو الحركات المتطرفة "(31).

لقد أرسلت وثيقة إلى السفارات الإسرائيلية كافة تتضمن دليلاً يفصل للديبلوماسيين نقطة بنقطة، كيفية جمع الدعم لإسرائيل في موازاة العمل على قلب الستعاطف الغربي إزاء الوضع الفلسطيني، وذلك عبر استخدام كل فرصة إعلامية للربط بين القاعدة والقيادة الفلسطينية. من الواضح من مضمون الوثيقة أنه من غير المهم ما إذا كان هناك من وجود فعلي لهكذا علاقة. لقد قضت النصيحة الديبلوماسية بأن يتم استخدام هذه الكلمات المزعجة على ألها استراتيجية تمدف، لا إلى ترويد الإسرائيليين بالمعلومات، بل إلى إبقاء سيطرة إسرائيل على حرب الاتصالات مع الفلسطينيين.

لإسرائيل تاريخ طويل ومخز في مجال الإرهاب المزيّف، ولعل أشهر بحارها قصضية "لافون" السي حملت تسمية مشفرة هي "عملية سوزانا". لقد زرع الإسرائيليون القنابل في أماكن عدة يستخدمها الأميركيون والبريطانيون في مصر، والهمست منظمة الإخوان المسلمين بالتورط بهذه العملية، بهدف خلق انطباع بأن الإرهابيين العرب يخوضون حملة لضرب المصالح الأجنبية في البلاد. لقد عارضت إسرائيل بشدّة الانسحاب البريطاني المزمع من عملية إدارة قناة السويس، معتبرة بأن الوجود البريطاني له فعل ضبط طموحات الرئيس عبد الناصر العسكرية (32). كانت حسابات إسرائيل تقضي بأن بريطانيا ستكون مجبرة على الإبقاء على تحكمها بالقاناة البحرية الحيوية في حال إثارة الخوف داخل المجتمع الديبلوماسي والمالي الأجنبي.

أيضاً أثناء حرب الأيام الستة في شهر حزيران/يونيو 1967، هاجمت إسرائيل السفينة USS Liberty العائدة للاستخبارات الأميركية التي كانت ترابط في المياه الدولية قبالة شبه جزيرة سيناء. إدّعي الإسرائيليون بألهم اعتقدوا بأن السفينة مصرية، رغم العلم المميز بنجومه الكبيرة وخطوطه العريضة الذي كان يرفرف على السفينة، وسواه من العلامات الأميركية الواضحة للعيان. قتل أربعة وثلاثون جندياً أميركياً في الخدمة وجرح أكثر من مئة وسبعين. الهمت إسرائيل بمحاولة تمدمير سفينة الجاسوسية الأميركية بهدف منعها من رصد اتصالات إسرائيلية تفيد عسن هجوم مخطط له على هضبة الجولان لانتزاعها من سوريا، قبل التزامها وقفاً لإطلاق النار دعت منظمة الأمم المتحدة إلى تطبيقه (33).

كما حصلت مكيدة أخرى عندما بدأت الولايات الأميركية تتلقى معلومات استخباراتية مفادها بأن ليبيا مسؤولة عن تفجير وقع عام 1986 في ملهى ليلي في برلين يرتاده الجنود الأميركيون. فأمر الرئيس رونالد ريغان بقصف مديني طرابلس وبسنغازي الليبيتين، واستهداف مكتب ومنزل العقيد معمر القذافي بالذات. قتل أربعون شخصاً بمن فيهم ابنة الرئيس الليبي بالتبني وهي بجرد طفلة. كشف لاحقاً بأن جهاز الموساد قد وضع جهازاً للتنصت على الاتصالات يبلغ طوله ستة أقدام ويعرف بي "تروجان" على سطح مبنى مؤلف من خمسة طبقات في العاصمة

الليبية، يتلقى ما يبثه فرع المعلومات المزيفة التابع للموساد ويبثهم على موحات الاتصالات التي يستخدمها النظام الليبي. "بدأ الموساد ببث رسائل عبر جهاز "تروجان" ظهرت وكأنها سلسلة طويلة من الأوامر الصادرة عن إرهابيين وموجّهة إلى مختلف السفارات الليبية حول العالم"(34). رصد الأميركيون هذا البث واعتبروه دليلاً على أن ليبيا هي داعم فاعل للإرهاب. ولكن، فيما كان برنامج الخدع الإسرائيلية يأخذ بحراه، وبغير علم الإسرائيليين، كان تنظيم القاعدة الحقيقي يعمل، بعيداً عن أية رقابة، على إنشاء شبكة فعلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة.

في سياق رصدها المنتظم للاتصالات الهاتفية، تنبهت الشرطة الإسرائيلية إلى أحاديث أثارت شكوكها، كانت تجري عبر شبكة الهاتف الخلوي بين فلسطينيين النسية في التاسعة عشرة من العمر من مخيم بلاطة للاجئين قرب نابلس، فبدأت بحراقبة هذه الاتصالات. الشابان عزام أبو العدس وبلال حفنة كانا قد احتمعا إلى منسقين لعمليات القاعدة في الأردن وأقاما معهم اتصالات إلكترونية سرية. لقد فتح لهما حساب مصرفي تلقيا عبره من القاعدة مبلغاً بالدينار الأردني يوازي 4240 دولاراً أميركياً لتمويل عملية انتحارية مزدوجة. أولى تلك العمليتين كانت ستستهدف محلاً لبيع البيتزا في حي "التلة الفرنسية" في القدس. وفيما يتفقد الناس المحل بعد تعرضه للتفجير، تنفجر سيارة مفخخة وسط الحشد الذي سيتجمع حتماً في السئارع المحاذي. كانت تلك المرّة الأولى التي تتمكن فيها إسرائيل من تحديد علاقة فعلية بين فلسطينيين من الضفة الغربية وتنظيم القاعدة، بعدما الهمت محكمة عسكرية هذين الشابين بجرم تلقى أموال غير شرعية.

أورد القرار الاتحامي بالتفصيل كيف تعرّف الشابان إلى منسقين لعمليات القاعدة. لقد زارا الأردن ثلاث مرات على الأقل، إما سوياً أو كلّ على حدى، للقاء الشخصين اللذين يزودانهما بالتوجيهات وهما عبدالله وأبو طلحة. عقدت اللقاءات في إربد، شمال الأردن، ابتداءً من شهر أيار/مايو 2005. وفي الشهر التالي، تلقى الشابان تعليمات حول كيفية تجنب الرصد وتجنيد أفراد بالسر لصالح خلايا التنظيم، من دون أن يعرف المجند من هو سواه أيضاً عضو في الخلية، كما عن كيفية التصرف في حال إلقاء القبض عليهما. عندما عاد الرجلان إلى نابلس، عقدا

احستماعات إمّا في مدافن المحيم أو في منسزليهما، وبدآ باستدراج آخرين إلى محموعتهما بحسدف التخطيط لعملية التفجير المزدوجة. إتصلا بصانع للقنابل من طولكرم. وافق صانع القنابل على تحضير قنبلة ووضعها داخل سيارة مسروقة من إسرائيل وتحسريبها إلى الأردن. كان سيتلقى أجراً لا يزيد على 10 آلاف دولار أميركي. في شهر أيلول/سبتمبر من العام نفسه، سافر أبو عدس إلى إربد والتقى محدداً بمنسق عمليات القاعدة، عبدالله، الذي أعطاه 2800 دولاراً أميركياً إضافيين للتخطيط للعملية، وقال ليه إن الستفجيرات يجب أن تنفذ في 30 تشرين الأول/أكتوبر الذي يصادف اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان. دفع مبلغ أخسير لأبو عدس بقيمة 1400 دولار أميركي. عضو آخر في الخلية ويدعى ماهر سماره تلقى مبلغ 7 آلاف دولار أميركي من امرأة تدعى "نعم" من الإمارات العربية المستحدة اتصلت به عبر شبكة الإنترنت (35). رصد الإسرائيليون الاتصال وأفشلوا العملية. أوقفت القوى الأمنية الإسرائيلية الشابين أثناء عبورهما حسر "اللنبي" التاريخي بين الأردن والضفة الغربية في كانون الأول/ديسمبر 2005.

بعد أشهر على كشف النقاب عن نشاطات القاعدة في الضفة الغربية، بدأ جهاز الشين بيت بالتحري عن "فيلق الجهاد"، المشتبه بشراكته مع القاعدة في غزة. في موازاة إعلانه عن وجود مجموعات مرتبطة بالقاعدة في سيناء، أبدى مدير الشين بسيت يوفال ديسكين قلقه من احتمال تسللهم عبر الحدود مع غزة. لم يقتصر هذا الإقرار بمدى فعالية القاعدة في غزة على المصادر الإسرائيلية. فقد أفصح الفليسطينيون أيضاً عن بروز وحدات للقاعدة داحل أراضيهم، خلقت حالة من الذع.

لقد صرّحت القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية لصحيفة "جيروزاليم بوست" بأن مجموعة تابعة للقاعدة تطلق على نفسها اسم "جند الله" قد باشرت نشاطها في غزّة. ويعتقد بأن منظمة "جند الله" التي تنشط بشكل أساسي في جنوب غرزة، قد نشأت أصلاً في وزيرستان، وهي منطقة في باكستان ذات طابع قبلي وجبلي ولا تخضع لسلطة القانون، وترد تقارير كثيرة عن وجود بن لادن فيها. في الأساس، انضم إلى "جند الله" في غزّة عدد من أعضاء حماس والجهاد الإسلامي،

محسن خساب أملهم بهاتين الحركتين لاعتبارهم بألهما أصبحتا معتدلتين للغاية. في أيسار/مايو 2005، نفذت هذه المنظمة أولى عملياتها ضدّ جنود إسرائيليين في رفح. وحندر مستحدث باسمها هو عبدالله خطاب، من تعرّض الولايات المتحدة ذاتها لهجمات في المستقبل. وأضاف: "قريباً سيشهد الجميع على عمليات (ضدّ الولايات المتحدة) ستفرح المسلمين "(37).

الدكتور محمود الزهار في مقابلة صحافية أجراها في أيلول/سبتمبر 2005 أقر بـــأن القاعدة تنشط في غزّة. وأشار المتحدث باسم حماس إلى أنه، إضافة إلى هذا الـــتواجد على الأرض، ثمة اتصالات هاتفية أيضاً بين غزّة ومراكز تابعة للقاعدة في بلدان أخرى. كذلك أفصح رئيس السطة الفلسطينية محمود عباس عن بعض مخاوفه في مقابلـــة أجرتما معه صحيفة الحياة في لندن في 2 آذار/مارس 2006، واعترف في سياقها بأن هناك أدلة على وجود للقاعدة في الضفة الغربية وغزّة، وبأن هذا "التسرب" "قد يهدد المنطقة برمتها بالخراب". كان ذلك قبل شهر من فوز حماس في الانتخابات العامة الفلسطينية. ومن دون أن يكشف عن تفاصيل محدّدة، قال عــباس، المعروف بــ "أبو مازن"، بأن المنظمة الإرهابية تحاول إقامة قواعد لها في الأراضي الفلسطينية. بعثت كلماته هذه الرعدة في نفوس الكثيرين داخل إسرائيل وخارجها، وأثــارت المخاوف من دنوّ تلك العناصر المتطرفة من تل أبيب ومن مخستلف المستوطنات الإسرائيلية. وما زاد من وقع أقوال أبو مازن مضمون رسالة مصورة للرجل الثاني في القاعدة أيمن الظواهري، مدتما ثلاثة وعشرين دقيقة، بثتها محطــة الجزيرة التلفزيونية في 3 آذار/مارس 2006، ينتقد فيها حركة حماس لقبولها الجلوس جنباً إلى جنب مع أعضاء السلطة الفلسطينية الذين الهمهم بألهم "باعوا فلسطين" بعقدهم إتفاقيات أوسلو ومدريد للسلام، وبتوقيعهم صفقات مع إسرائيل مخالفة لتعاليم الإسلام، على حدّ قوله.

وأضاف الظواهري: "ما من أحد له الحق، أكان فلسطينياً أم لا، بالتخلي عن حبة تراب من أرض فلسطين التي هي أرض مسلمة احتلها الكفار. من واجب كل مسلم أن يعمل على استعادها". وواصل تنديده بالسلطة الفلسطينية قائلاً: "إن العلمانيين في السلطة الفلسطينية باعوا فلسطين لقاء فتات". وطالب حماس

بالانضمام إلى النضال المسلح ورفض كل الدعوات للاعتراف باتفاقيات السلام مع إسرائيل. كما حذرها من التورط في ما وصفه بـ "اللعبة الأميركية"، من خلال التوصل إلى تسوية سياسية وتشريع وجود إسرائيل.

كشفت حدّة انتقادات الظواهري لمشاركة حماس على الملأ الخلافات القائمة بين الإسلاميين المنقسمين بين أمثال منظمة الإحوان المسلمين وحماس الذين يسعون إلى "الأسلمة من أسفل إلى أعلى، من خلال تأييدهم التكتيكي للمسار الديمقراطي" وأولئك الذين، كما القاعدة، يرفضون النظام الديمقراطي الغربي برمّته، مستخدمين العسنف لتحقيق تغيير جذري من أعلى إلى أسفل". صحيح أن حماس سارعت إلى تمييز نفسها عن توصيف الظواهري للإسلام، ولم تعلق حتى على تصنيفه لها كحركة إسلامية فلسطينية. فطالما شدّد قادة حماس على أن نضالهم "لن يتجاوز أبسداً حدود أرضهم أو يطال غير محتليها"، خلافاً لما يعلنه قادة القاعدة الذين لا يترددون عن تنفيذ هجماهم في العواصم الغربية والإسلامية تحقيقاً لأهدافهم.

بدل الظواهري رأيه، وبدا في تصريحه الثاني أكثر مهادنة تجاه الحكومة الإسلامية الأجد في العالم، لتعرضها لضغوط من الغرب بسبب طموحاتما السياسية، ولرفضها المستمر الاعتراف بإسرائيل وعدم قبولها باتفاقيات السلام المعقودة.

فاجأ التوقيت الذي أصدر فيه كبير معاوين بن لادن تصريحاته قيادة حماس. إذ أن هذا التأنيب طالع حماس فيما كانت تبدأ مسيرةا على المستوى الدولي في 3 آذار/مارس 2006، بزيارة لثلاثة أيام إلى موسكو، تلبية لدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين. حتى أن هذه الزيارة حازت على مباركة الإدارة الأميركية، أكدها تصريح صدر عن البيت الأبيض تضمّن تأييداً للمبادرة الروسية. لكن ما خف من بعد هذه الإشادة، التهديد المبطن الموجه إلى قيادة حماس الذي يدعوها إلى تجاوز القيود والشروط التي تتمسك بها، وإلى ضرورة الانفتاح على المجتمع الدولي إن هي أرادت تحقيق طموحاتها الأوسع. زعيم القاعدة بنفسه قفز إلى السواجهة، مؤكداً بذلك قدرته على متابعة آخر التطورات والأحداث في العالم إينما وجد و في أي كهف كان يعيش.

بوجه علية الابتسامة والارتياح، ظهر بن لادن، بلحيته التي غزاها الشيب وبعمامته البيضاء، في شريط مصور بثته الجزيرة في 23 نيسان/أبريل 2006، ليبعث بإحدى رسائله التي باتت مألوفة. رغم كون حكومة جماس حديثة العهد، إلا أن بين لادن لم يسشر إليها إلا بصورة عرضية، منتقداً بشكل لاذع ما اعتبره مؤامرة أميركية – صهيونية. فقد اعتبر أن قرار الحكومات الغربية بوقف المساعدات إلى الفلسطينيين وفسرض مزيد من العقوبات على حكومة جماس يثبت بأن الغرب يخوض "حرباً صليبية" على الإسلام. إن تعبير "صليبي" غالباً ما يستخدمه بن لادن وسواه من قادة القاعدة في إشارة إلى المسيحيين. وأضاف بن لادن: إني أقول إن هيذه الحرب هي مسؤولية مشتركة تتقاسمها الشعوب وحكوماتها. وفيما هذه الحرب مستمرة، تجدد هذه الشعوب تأييدها لحكامها وساستها وتواصل إرسال الحرب مستمرة، تجدد هذه الشعوب تأييدها لحكامها وساستها وتواصل إرسال أبسائها إلى بلداننا ليقاتلوننا". جاء ردّ رئيس حكومة جماس اسماعيل هنية سريعاً، اليسنأى بحماس بعيداً عن تصريحات بن لادن. فقد ندّد من غزّة، بـ "الحصار غير العادل المفروض على الشعب الفلسطيني، ما يدفع بالأفرقاء والأفراد إلى التعبير عن تضامنهم".

في خستام زيارت لموسكو، علق رئيس المكتب الساسي لحماس المنفي خالد مستعل، والذي اتخذ من دمشق مقراً له، بالقول إن حركته لا تحتاج إلى إرشادات من القاعدة: "لحماس رؤها الخاصة للأمور وهي طالما عملت على تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني" (38).

من جهته أيضاً، ميّز سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس في غزّة، بين حركته والقاعدة، مؤكداً بأن حماس "مختلفة جداً عقائدياً عن بن لادن والقاعدة"(30). لقد توسعت دائرة إدراك خطورة وجود القاعدة في فلسطين وبدأت معالم هذا الوعبي تظهر إلى العلن في كانون الثاني/يناير 2006، إثر انتصار حماس الكاسح في الانتخابات التشريعية. إذ بدأت تنتشر في الضفة الغربية وغزّة أشرطة مصورة وأقسراص مدجحة وعرائض تحمل توقيعاً مزعوماً للقاعدة. إحدى العرائض ادعت أن أبسو مصعب الزرقاوي، زعيم القاعدة في العراق"سيظهر قريباً في الأراضي الفلسطينية، وسينظم الجهاد المحلي والشامل انطلاقاً من هذه المنطقة". ويتابع البيان:

"هـل بيننا الآن شخص مثل صلاح الدين، أو مثل الشيخ أسامة بن لادن، أو مثل أبو مصعب الزرقاوي؟ الجواب هو نعم. لقد صنعنا هذا الرجل، وهو سيظهر بعون الله قـريباً جـداً في أرض فلـسطين". ومما ورد أيضاً في البيان: "سنحارب كافة الـسياسيين الفاسـدين وغير المؤمنين. ستكون حرباً عظيمة لتطهير أرض الإسلام وفلـسطين". كما يشير النص إلى التنظيم باسمه الكامل، أي "التوحيد والجهاد في سوريا الكبرى(40) وفي أرض الكنانة (أي مصر)"، ويعد بـ "قطع اعناق الكافرين من منظمة فتح"، ويذكر بالاسم مسؤولين كبار في فتح مثل نبيل عمرو وأبو علي شاهين ومحمد دحلان وياسر عبد ربه وسمير مشهراوي. إن التنظيم المتطرف الجديد يمجد "شيخنا أبو مصعب الزرقاوي" ويعلن مباشرة نشاطاته في فلسطين "للحؤول دون حصول حرب أهلية فلسطينية "(41). أبو مصعب الزرقاوي الذي وضعت دون حصول حرب أهلية فلسطينية في وقت لاحق لم يحقق نبوؤة المتعاطفين معه في قطاع غزة.

ارتفاع معدل هذه الممارسات في غزّة، أثار موجة عارمة من المخاوف والتوتر. فقد قامت خلايا صغيرة مؤلفة من حوالي عشرة أعضاء موالين للقاعدة بحمع التبرعات والقيام بتدريبات. وتم إحباط هجوم خططت له إحدى هذه المحموعات قبل تمكنها من استهداف عدد من المراكز الحساسة في غزّة مثل مكاتب السلطة الفلسطينية، والقادة الفلسطينيين وأعضاء في منظمة فتح.

الانصمام إلى حركات جهادية شمولية مثل القاعدة ليس تقليداً جديداً في الأوساط الفلسطينية. من الأسماء الفلسطينية الرائدة في هذا المجال اسم الشيخ عبدالله عزام، الذي أصبح في ما بعد المرشد الروحي لبن لادن. ولد عزام في جنين في الضفة الغربية عام 1941. كان عالم دين مرموقاً ومجاهداً ومساهماً أساسياً في تطوير السنهج الإسلامي الراديكالي المعاصر، لا سيما في ما يتعلق بتشكيل القاعدة. حاز عزام على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي من جامعة الأزهر الذائعة الصيت في القاهرة، حيث جمعته صداقة مع سيّد قطب، عالم الدين المصري البارز، ورجل الدين المضرير الشيخ عمر عبدالرحمن الذي أدين لمحاولته تفجير مركز التجارة العالمي في العام 1993، وأيمن الظواهري. أصبح عزّام عضواً في منظمة الإحوان المسلمين في العام 1993، وأيمن الظواهري. أصبح عزّام عضواً في منظمة الإحوان المسلمين

حيى قبل أن يبلغ السن القانونية. عندما اجتاح الروس أفغانستان في كانون الأول/ديسمبر 1979، أصدر عزّام فتوى قضت بأن الصراعين في أفغانستان وفلسطين هما "جهاد شرعي"، وبأن "قتل الكفار" في هذين البلدين هو واجب كل مسلم.

بعدما ألهي مهمة التدريس وإلقاء المحاضرات في جامعة الملك عبد العزيز في حدة، سافر عزّام إلى باكستان وأنشأ مضافة في بيشاور، العاصمة الباكستانية القديمـــة للـــولاية الحدودية الواقعة في الشمال الغربي من البلاد، والتي منها تعبر رياح "خيبر باس" عبر الوديان السحيقة والجبال الشاهقة باتحاه مناطق القبائل في أفغانستان. أصبحت هذه المضافة، التي حملت اسم "بيت الأنصار" وكانت بمثابة مكتب حدمات للمجاهدين، قبلة العرب الذاهبين للجهاد في أفغانستان. فهناك يحصلون على الإرشادات ويخضعون للتدريب العسكري المطلوب. بدأت علاقة الشيخ عبدالله عزّام بأسامة بن لادن في مطلع الثمانينيات فيما كان الأول مقيماً في أحد منازل بن لادن في المملكة العربية السعودية. في العام 1985، زار بن لادن باكـــستان وانخرط كثيراً في القضية الأفغانية. في أيار/مايو 2006، خلال محادثة هاتفية مع عبدالله عزّاز، صهر الشيخ النافذ، علمت بأن عزّام أقام، في الثمانينيات، حفل غداء على شرف بن لادن في بيشاور، أثناء زيارة قام بها بن لادن إلى هـناك و دامـت ثلاثـة أيام. توثقت علاقة الرجلين على خلفية هذه القـضية المشتركة. بعد مرور سنوات، انعكست مبادئ وإيديولوجية عزّام على خطاب بن لادن المعتمد في رسائله المصورة والتي صارت تبث عالمياً منذ أحداث 11 أيلول/سبتمبر.

وفي هذه القصة لغز محيّر لا يزال غير مكشوف. فقد قتل الشيخ عبدالله عزّام، السذي سبق له وكتب دستور حماس، في بيشاور، مع اثنين من أبنائه في 24 تشرين السثاني/نوفمبر 1989. فقد انفجرت ثلاث قنابل مزروعة على جانب الطريق فيما كانت سيارهم تمرّ في المكان في طريقها المعتاد إلى المسجد. لم يعلن أحد مسؤوليته عسن هذا الاغتيال، وهو واحد من عدد كبير آخر من الاغتيالات التي استهدفت قادة حماس.

رغه موته المبكر، خلف عزّام وراءه تعاليم منحته، بعد وفاته، شرف تبوؤ مكانه القائد الروحي لجميع العرب والمسلمين الذين شعروا بألهم ملزمون بسلوك لهجه في مهيادين المعارك في أفغانستان. لقد اطلع المقاتلون الذين توجهوا إلى أفغانهستان وباكهستان، وكانوا من أصل فلسطيني أو أردني، على كتابات عزّام. وكانه المبحوا يبحثون فيها عن مسوع يرر صعوبة خوض الجهاد في فلسطين بسبب المسراقبة الحثيثة للحدود، خلافاً لواقع الحدود الباكستانية الفالتة التي يمكن عبورها بسسهولة فائقه باتجهاه أفغانستان والبوسنة والشيشان، وفي الماضي القريب، إلى العراق. عمر محمد عثمان الملقب بالبو قتادة"، الذي يعتبر منذ سنوات قليلة الهذراع التنفيذية لبن لادن في أوروبا، وأبو محمد المقدسي، وهو مرشد الزرقاوي الروحي وقائده، وأبو أنس الشامي، هم الفلسطينيون الأكثر شهرة في الدوائر الجهادية العالمية. إلهم معروفون باسم "الفلسطينيون الأكثر شهرة في الدوائر

ولد السشامي في مخيم للاجئين الفلسطينيين في الأردن. إنه عالم دين ضليع بالفقه الإسلامي، ما جعل الزرقاوي يفيد من إلمام الشامي الفقهي في بحثه عن فتاوى شرعية تحلل عمليات خطف وقتل الرهائن. قتل الشامي في العراق بصاروخ أصاب سيارته أثناء "ضربة مركّزة ناجحة" استهدفت مناصرين للزرقاوي (42).

في رسالة بعث بما إلى الزرقاوي في آب/أغسطس 2004 من سجن قفقفة في الأردن (43)، تمنى فيها على المقدسي زعيم القاعدة في العراق أن يوسّع نطاق عملياته لتشمل "غرب النهر"، في إشارة إلى الضفة الغربية وغزّة. كثيرون من أنصاره فسروا هـــذا الطلب على أن المقدسي غير سعيد لرؤية "تلميذه" الزرقاوي يركّز نشاطاته الإرهابية في العراق فقط. لقد سجن الرجلان في زنزانة واحدة أثناء اعتقالهما في منتصف التسسعينيات. يومها، تأثر الزرقاوي بالمرشد الروحي السلفي (44)، الذي عـرّفه إلى أكثر أشكال الإسلام السياسي راديكالية. عند إطلاق سراحهما، التزم السرجلان بمجموعة سلفية جهادية خططت لمهاجمة سياح أميركيين في العاصمة الأردنية، عمّان، في أواخر العام 1998. لقد أعيق تنفيذ العملية وأعيد الرجلان إلى السجن (45) ليعاد فيطلق سراحهما بعد أقل من سنة إثر إصدار الملك الأردي عبدالله السجن عاماً. إثر ذلك، توجّه الزرقاوي إلى أفغانستان ومنها إلى العراق حيث باشر

بتنفيذ حملته الإرهابية، ناشراً الرعب بواسطة السيارات المفخخة والهجمات الانتحارية وعمليات الخطف. وسرعان ما سُجن المقدسي مجدّداً.

وفرت المخيمات الفلسطينية في الأردن ولبنان وغزة بيئة مؤاتية لزيادة أعداد المنضوين تحت لواء القاعدة، نظراً للوضع الاقتصادي المأساوي الذي يعاني منه عدد كبير منهم. بشيء من التشجيع، انفجر يأسهم غضباً جامحاً بسبب عدم التوصل إلى حال عادل لخلافهم المزمن والمستفحل مع إسرائيل. لم تبلغ القاعدة بعد مرحلة الحصول على تأييد شعبي واسع النطاق يفسح المحال أمامها لتعيين "أمير" مسؤول على تأييد شعبي واسع النطاق يفسح المحال أمامها لتعيين الميرا مسؤول على مثال ما فعله بن لادن في العراق وسوريا ولبنان. لكن، على السرغم من ذلك، فالعديد من أتباعه في الأردن اعتبر أن الرسالة التي بعث بها أبو محمد المقدسي من سجنه في بداية عام 2006، إلى أمير القاعدة الراحل في العراق الزرقاوي (46)، يجب تفسيرها على ألها إشارة على اقتراب موعد تنفيذهم لعملياقم القاتلة على مسرح الضفة الغربية وغزة.

نتيجة لبيانات التنديد والوعيد الصادرة عن تنظيم "الجهاد والتوحيد" والموزعة في غيرة، ولعمليات التفجير التي استهدفت المنتجعات السياحية المصرية في سيناء، حيذر كيثيرون من العاملين في أجهزة الاستخبارات في الشرق الأوسط من أن الوضع القائم يستدرج السؤال التالي: متى ستتكرس العلاقة الخطرة بين التنظيمات الجهادية في غزة ونظرائها في سيناء بهدف ضرب العمق الإسرائيلي؟ وليس السؤال: هل ستصبح هذة العلاقة أمراً واقعاً؟ عدد كبير من الناشطين الفلسطينيين المرتبطين بجيناح حمياس العسكري يتمتع بعلاقات وثيقة مع رفاق لهم من البدو في الجهة الأخرى من الحدود، في صحراء سيناء، وكانوا يستعدون لمواجهة أمر وقف إطلاق النار الذي أصدرته حكومتهم بعد العملية الانتخابية.

لسنوات عديدة، استغلت القاعدة القضية الفلسطينية، مستخدمة إياها كأداة لتحنيد المقاتلين في صفوفها، وذلك بإبرازها تعاطفها مع ما يعانون منه من ظلم ومعايير مزدوجة ورفض القوى العظمى في العالم تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تنص على انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. لقد وظفت القاعدة هذه المسألة الحساسة والمسثيرة للعواطف، لتبرير اعتداءاتها ضد "الكفار" الأجانب ولتحويل

الانتباه عن أن معظم ضحايا تنظيم بن لادن كانوا من العرب والمسلمين في المملكة العسربية السعودية والمغرب ومصر واليمن والعراق وتونس وباكستان وأندونيسيا. تظاهرت الجموع المتعاطفة بصخب وغضب في شوارع العواصم الغربية للتنديد بالجسرائم التي تستهدف الفلسطينيين، لكن، لا بدّ وأن أعدادها قد تضاءلت بفعل وجود القاعدة غير المرحب به في غزّة والضفة الغربية.

مطالب كلّ من غالبية الشعب الفلسطيني والمجموعات الأكثر تطرفاً كحماس بسيطة للغايسة: استعادة أراضيهم وقيام دولتهم الخاصة. في المقابل، فإن للقاعدة مصالح أكثر ضبابية منها إعادة إحياء الخلافة (47) وهو أمر غير محتمل، وإلغاء كل المصالح الغسربية من كامل أراضي المسلمين وانفحار شامل لصراع الحضارات. بالتالي، ومن الناحية النظرية، من الصعب أن يتآلف الفلسطينيون والقاعدة ليكونوا حلفاء متقاربين. لكن بفعل التوتر السائد في الشرق الأوسط والذي لا تظهر أي مؤشرات على محدئة، تبقى قدرة القاعدة على تجنيد الفئة الأكثر حرماناً من الفلسطينيين كبيرة جداً، كما هي الحال بالنسبة لثلاثة أعضاء من حماس أوقفتهم أجهزة الأمن المصرية في أعقاب سلسلة الهجمات الانتحارية التي استهدفت المنتجعات في سيناء في السنوات القليلة الماضية. ومن الأرجح أن أي تحالف مستقبلي بين الناشطين الفلسطينيين والقاعدة سيلحق الضرر بالشعب الفلسطيني لأنه سيصبغه بطابع العنف العشوائي والحقد الذي اعتاد العالم الربط بينه وبين القاعدة.

## مستقبل حماس

أيا تكن المعايير، فقد كانت تلك زنزانة صغيرة. خلف أربع فرشات من الاسفنج القذرة والكريهة الرائحة والمتراصة في صف واحد، إرتفع حدار بعلو نصف متر، غير كاف لاحفاء الثقب المحفورة عشوائياً ليشكل حماماً للسجناء. كانــت الزنــزانة ايضاً تحتوي على مصباح خافت النور، حزين، يكاد لا يكون أقوى من بريق شمعة. شاءت سخرية القدر، أن يسجن المهندس وصفى قبّها، وزير شــؤون الأســرى الفلسطينيين، شهراً كاملاً في هذا المكان الكثيب. في زنزانة مــشابمة، اعــتقل أيضاً خمسة وزراء آخرين منتخبين ديموقراطياً، بعد أقل من ستة أشهر من توليهم مناصبهم (١)، فكانوا يقضون الوقت وهم يقذفون قطعة نقدية لاختيار من منهم سيحظى بشيء من العزلة على إحدى الفرشات في الخارج. لقد تمّ احستجاز هذه الشخصيات المرموقة إثر خطف العريف الإسرائيلي جلعاد شاليط على الحدود الإسرائيلية مع غزّة (2). طيلة شهرين، اعتقلت إسرائيل نحو عشرة وزراء واثنى عسشر نائباً وعدداً من رؤساء البلديات، إضافة إلى مجموعة كبيرة من كبار المسسؤولين في حماس في الصففة الغربية. عزيز الدويك، رئيس المحلس التشريعي الفلـسطيني، وناصـر الشاعر، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، كانا من بين من المحتجزين الرفيعي المستوى. على خلفية تواري معظم وزرائها عن الأنظار خوفاً من التعرض للاغتيال، واعتقال عدد مواز في السجون الإسرائيلية، انتشرت دعابة في أوساط الناخبين الفلسطينيين مفادها بأن حماس قد ابتدعت هذه الصيغة الماكرة لتوفر لأعضائها حواً آمناً يمكنهم من مناقشة شؤونهم البرلمانية.

لقد عرض وصفي بعد اطلاق سراحه للمعاملة التي حظي بها ورفاقه السجناء في الزنـــزانة، من الناحيتين الجسدية والنفسية. فمنذ لحظة إحبارهم على مغادرة مـنازلهم في مدينة رام الله، أوثقت أيديهم ورأجلهم، واقتيدوا، معصوبي العيون إلى مقــر عــسكري في مستوطنة بيت إيل القريبة من مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وبعد أن أمضوا خمس ساعات جالسين على الارض، مقيدين ومعصوبي العيون، نقلوا إلى سبحن عوفر حيث احتجزوا في عدد من الزنزانات الصغيرة مدة أسبوعين، قبل أن يتم توزيعهم على مختلف السجون الإسرائيلية. خضع وصفي للاستجواب، فركزت الأسئلة الموجّهة إليه على عضويته في حماس وعلى مسألة المسال الذي تم نقله إلى منظمات خيرية في مدينة جنين في الضفة الغربية. كذلك سئل عن تصريحات تحريضية قبل له إنه أدلى بها. فذكّر مستجوبه بأنه وزير في حكومة مستقلة وأنه يجدر بإسرائيل "أن تعامله باحترام"، مطالباً بأن يتوجه إليه ضابط الاستخبارات بلقبه الرسمي بدلاً عن اسمه، وهذا الامر، بحسب وصفي، "كان يستير جنون الضابط الإسرائيلي" (3). حاول المدعي العام إرغامه على التوقيع على نص إدانة ذكرت فيه ثلاث جرائم مزعومة: إنتساب إلى "منظمة إرهابية" وتسلم مهام في "المنظمة الإرهابية المذكورة" بصفة وزير، وتقليم حدمات "منظمة إرهابية". بعد أحد عشر يوماً من التحقيقات، قرر القاضي العسكري أن يطلق سراحه، بعد أن فشل في العثور على أي أساس للاتمامات.

لقد اتخذ قرار سحن أعضاء حكومة حماس والقضاء على البنية التحتية للحركة خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية ترأسه رئيس الوزراء ايهود أولمرت ووزير الدفاع عمير بيريتس (4). وفي 6 تموز/يوليو من العام 2006، بدأت سلسلة من عمليات القصف الجوي، استمرت اياماً، واستهدفت مكاتب رئيس الحكومة في رام الله وغزة ونابلس، ومكاتب وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في غزة في إطار العملية نفسها، دمرت القنابل المكاتب الخالية العائدة لرئيس الوزراء في غزة والساعة 3.30 فحراً، فيما كان يستعد للانضمام إلى موكبه الامني، تنبه حراسه إلى الساعة 3.30 فحراً، فيما كان يستعد للانضمام إلى موكبه الامني، تنبه حراسه إلى هو حروقة الخيات الإسرائيلية المقاتلة المحلقة في السماء. فأشار هنية إلى السائقين في فروحه إلى منزل الرئيس محمود عباس، الذي يبعد نحو 400 متر. ابو مازن، الذي توجه إلى منزل الرئيس محمود عباس، الذي يبعد نحو 400 متر. ابو مازن، الذي أيقظه حراسه الشخصيون، استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني مرتدياً الجلابية، وقدم أيقظه حراسه الشخصيون، استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني مرتدياً الجلابية، وقدم اله الملحاً، إلى أن شعر هنية بأمكانية المغادرة بأمان. على الرغم من العداء المفترض اله الملحاء، إلى أن شعر هنية بأمكانية المغادرة بأمان. على الرغم من العداء المفترض

بين القائدين، كان أبو مازن دائماً يحمي هنية. ففي الاسابيع التي تلت تعيينه، اتصل هنية مرّات عدة بأبو مازن ليخبره بأن الطائرات الإسرائيلية تتعقبه، وبالتالي، كان ابو مازن يرسل موكبه الرئاسي ليؤمن له الحماية اللازمة.

لقد شكل اعتقال وزراء حكومة حماس وافراد البرلمان سابقة في التاريخ الفلسطيني-الإسرائيلي الحديث. كما أحدث فراغاً سياسياً وفوضى متزايدة، في الوقت الذي كانت تحاول فيه القيادة الفلسطينية التوصل إلى تسوية والمضي قدماً. إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يقدم أية تنازلات. حاولت الحكومة الإسرائيلية فتح حوار مع وزراء ونواب حماس المعتقلين. وبحسب قبّها، كان القيّمون على السحن "يحضرون إلى زنزاناتنا ليخبرونا بأن هناك باحثين إسرائيليين يرغبون في مقابلتنا، لكن كان من الواضح من خلال طريقة استجوابهم، بأهم كانوا موظفين حكوميين". لقد أقام المسؤولون الإسرائيليون رفيعو المستوى الذين رفضوا الافصاح عن اسمائهم، محادثات مطولة مع أفراد الحكومة الفلسطينية المعتقلين، بحدف استطلاع آراء حماس حول مسائل مختلفة وتحديد نقاط ضعفها. لكن أياً من طروف مهينة.

في ذلك الوقت، كان اسماعيل هنية مجرّد رئيس وزراء هارب. فبالكاد ما كان ينام، إذ كان ينتقل حلسة، وعلى الدوام، من مخبأ إلى آخر، فيما بقي منزله المؤلف من طابقين في مخيم الشاطىء مهجوراً. وزير الخارجية محمود الزهار الذي سبق أن نجا من محاولة إسرائيلية لاغتياله، كان ايضاً دائم الانتقال بين ملجأ وآخر. فقد اختلفت الأمور بالنسبة إليه عما كانت عليه قبل بضعة أشهر عندما جال، ليس فقد العربي فحسب، بل في عواصم الدول الكبرى، بصفته دبلوماسياً دولياً.

في موازاة هذا الوضع، توصلت مختلف الفصائل السياسية إلى إجماع حول تشكيل حكومة تحالف. في هذه الظروف الاستثنائية، لم يكن هنية أو الزهار، على الرغم من كونهما من القادة الأساسيين للحكومة الفلسطينية، يتمتعان بالسيطرة الفعلية على الجناح العسكري الذي خطف الجندي الإسرائيلي. فمن كان يتحكم بزمام الامور هو حالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس الموجود في دمشق.

كان قد استولى بهدوء على السلطة داخل حماس إثر اغتيال كل من الزعيم الروحي لحمساس الشيخ احمد ياسين وخلفه، لوقت قصير، عبد العزيز الرنتيسي. ورغم ما تحسيله ألقاب هنية والزهار من مكانة وأهية، إلا أن مشعل هو من كان يتولى إدارة الامور بشكل فعلي. لقد كانت كتائب القسام تخضع مباشرة لسلطته، وأي تحرك سياسي كان رهنا بموافقته وبتأييد الجناح العسكري، بصرف النظر عن دور السياسيين المنتخبين لتولي الحكم، وعن أداء المجلس التشريعي ومواقف محمود عباس. هذا الوضع كان مخيباً حداً للآمال بالنسبة لرئيس السلطة الفلسطينية الذي حاول القيام بوساطة مع قادة حماس، ولكن دون حدوى، إذ كلما بلغت المحادثات مسرحلة دقيقة، كان قادة حماس يكررون الجملة التالية: "الله يدبّر، الله معنا"، ثم مسرحلة دقيقة، كان ويبلغونه بما آلت إليه الأمور، تاركين له كامل الحرية في اتخاذ القرار.

كانت قيادة حماس مقتنعة بأنه من المستحيل على حزب واحد أن يدير الازمة السياسية القائمة بمفرده، وأن وحدها حكومة التحالف، قادرة على دفع الامور إلى الامام. ولكن حتى في هذه الحالة، سيكون رئيس الحكومة ممثلاً لحركة حماس بما ألها تتمــتع بالغالبـية البرلمانية. وبحسب حماس، فإن مثل هذه الحكومة ستتشكل على أساس وثيقة الأسرى للمصالحة الوطنية، التي منحت السلطة الفلسطينية كامل الصلاحية للتفاوض باسم شعبها. تتألف هذه الوئيقة من ثمانية عشر بنداً، ووقع عليها أعضاء تحالف الأسرى الفلسطينيين في 26 أيار/مايو من العام 2006. تطالب هـــذه الوثيقة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزّة والقدس الشرقية، وبحق عودة كل اللاجئين إلى موطنهم الاصلي. الموقعون على الوثيقة هم أمــين سر فتح في الضفة الغربية مروان البرغوثي، وزعيم حماس عبد الخالق النتشة، ونائــب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة عبد الرحيم ملوح، ومصطفى بدارنه من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والشيخ بسام الـسعدي مـن الجهاد الإسلامي. لقد وضعت الوثيقة الاطار العام لضمّ الفصائل العسكرية المحتلفة تحت مظلة واحدة. كما أتت بشكل حذر على ذكر حق إسرائيل في الوجود، وهو الموضوع الاكثر حساسية بين بنودها. سبق لمنظمة

التحرير الفلسطينية أن قبلت بهذه النقطة، وبالتالي، وحدت حماس أن الموافقة عليها أيضاً في الوقت الراهن، أمر ملائم سياسياً (6).

أما أبو مازن فقد اعتبر أن هذه الوثيقة لم تمنح الفلسطينيين الحد الأدن المطلبوب البذي يفسح أمامهم مجال التحرّك على المستوى الدولي والتفاوض مع الإسرائيليين. لكنه رأى في موافقة حماس على الوثيقة خطوة أولى في اتجاه جعل محمل المواقف السياسية أكثر اعتدالاً، ما سيسمح لمثلي الفلسطينيين بالعودة إلى المفاوضات الفعلية مع إسرائيل والتمهيد لإقامة دولة فلسطينية. فيما أداء حماس السياسي لا يقع ضمن خطة زمنية محدّدة، بل في إطار مفتوح على تقلبات الأقدار ويخضع لاعتبار "إن شاء الله"، فإن أبو مازن شخض براغماتي وعملي، يدرك أنه ينبغي التعامل مع الحكومات في العالم ضمن اعتبارات الممكن والحالي.

لقد حدّدت وثيقة الأسرى الأرضية اللازمة لتوثيق العلاقة بين حماس وفتح على المستوى السسياسي. أولاً، وافقت حماس بموجبها على أن تكون السلطة الفلسطينية الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني. ثانياً، اعترفت الوثيقة بالقرارات التي توصلت اليها القمم العربية في ما يتعلق بالصراع مع إسرائيل. والاهم من بين تلك القرارات، القرار الذي اتخذ في القمة العربية التي عقدت في بيروت في العام 2002. إذا، نظرياً، عندما وافقت حماس على وثيقة الأسرى، فقد وافقت على كل قرارات الأمم المتحدة؛ لكنها فعلياً، لم توافق على أي شيء من هذا القبيل. لقد جاءت و ثيقة الأسرى نت يجة عرض للقوة أظهر مخاوف حماس. فقد أرغم أبو مازن الجميع على البقاء في المكتب الرئاسي طيلة الليل، على غرار ما كان يفعل ياسر عرفات، محاولا إجبار حماس على الإقرار بأنها ليست في وضع يسمح لها بتغيير موقفها بين ليلة وضحاها. إن شخــصية أبو مازن غير مألوفة في العالم العربي، فهو يلطم جبينه عندما يغضب، ويثور للتنفيس عن غيظه، وتحيط الدوائر السود بعينيه التي لا تعرف النوم، وتنمو لحية خفيفة على وجهه المفعم بالتحدي. بعد ساعات طويلة من المفاوضات غير المحدية، هدد أبو مازن بتنظيم استفتاء عام ما لم توافق حماس على وثيقة الأسرى، فأذعنت حماس، وكانت تلك المرة الاولى التي يتم فيها التوصل إلى تفاهم على هذا المستوى، بين حماس واحدى الفصائل التي تنتمي إلى منظمة التحرير الفلسطينية. كانت تلك خطوة إلى الامام، لكنها لم تكن كافية لوضع حد للمقاطعة التي تتعرّض لها حكومة حماس وأية حكومة وحدة مقبلة. فإن اللجنة الرباعية كانت قد أوضحت بأن أي تعاون مع الفلسطينيين مرهون باعترافهم بدولة إسرائيل. فاذا تسشبثت حماس بموقفها الرافض الاعتراف بإسرائيل، فإن ذلك سيعرّضها لمزيد من المواجهات السياسية مع الاسرة الدولية، ويفرض على الشعب الفلسطيني عواقب وخيمة.

بعد فوز حماس في الانتخابات، صدرت بيانات عن الجناح العسكري للجهاد الإسلامي وكتائب القدس والجناح العسكري لفتح وكتائب شهداء الاقصى تنهم الحركة بأنما فضلت السلطة السياسية على المقاومة، الأمر الذي سبب إحراجاً هائلاً لك تائب القسسام ولقيادة حماس. كما أرغم ذلك حماس على القيام بمحازفات عسكرية، ومنها عملية خطف الجندي الإسرائيل. إلا أن أية رؤية سياسية مستقبلية لم تتوفر لديها. فخلال الاشهر الستة التي أمسكت فيها حماس بالحكم، لم تحصل أية تغييرات هامة في قطاع الخدمات أو بالنسبة للرواتب أو على صعيد الاصلاحات. فقد بدأت حماس تكرر أخطاء فتح بتعيينها المزيد من الموظفين، الذين لا أمل لهم بتقاضي رواتبهم، نظراً إلى العقوبات الدولية المفروضة على "المنظمة الإرهابية". وقبل عملية خطف الجندي الإسرائيلي، كان استطلاع للرأي قد أشار إلى أن شعبيتها تضاءلت ووصلت إلى 55%. لكن، في استطلاع لاحق أجري بعد عملية الخطف، انقلبت الآراء في الاتجاه المعاكس، إذ حصل تغيير كبير في مزاج علما الفلسطيني، الذي تعاطف مع مسألة الأسرى وأغضبته وحشية الهجمات الإسرائيلية على غزة، فاستعادت حماس ما خسرته من شعبية.

بعد الانتخابات، اعلنت حماس نيتها تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الاطياف السياسية، فاتحة الباب لانضمام كل الفصائل. كما أكدت عزمها على إدخال تغييرات جذرية لمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاح الإداري، ووعدت بالتعاون بالكامل مع الرئيس أبو مازن حول المسائل الأساسية، ولا سيما العلاقة مع منظمة التحرير الفلسطينية. إن بيان حماس الانتخابي الرسمي رسم بوضوح استرتيجيتها، وقد نص على تحرير كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة عاصمتها القدس،

وفقاً لحدود العام 1967. في العلن، كانت حماس تتحاشى التحدث عن تدمير اسرائيل، وعلى الورق، بدأ يظهر وكأنها ليست بعيدة جداً عن برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، التي تقترح حلّ الدولتين لبلوغ السلام. لكن في الواقع، كانت تنفيذ تسازلات حماس العلنية بحرد غطاء خارجي. ففي حين كانت راضية عن تنفيذ إسرائيل انسحاباتها الاحادية الجانب، إلا أنها لم تكن لتتنازل ابداً عن هدفها باقامة دولة فلسطينية تشمل كامل أرض فلسطين. فقد أكد لي احد كبار مسؤولي حماس وائلاً: "لن تجد احداً في حماس يعترف بحق إسرائيل في الوجود. إن وجدت هكذا شخص، فاعرف أنه كاذب".

إن أول تـنازل تمثل بالموافقة على وقف لإطلاق النار، لكن أعضاء حماس لـن يفكروا أبداً بتسوية نهائية، بما ألهم يؤمنون بضرورة ترك المجال مفتوحاً أمام الأجيال المقبلة كي تدافع عن الاهداف الكبرى. كما يعتبرون أن أرض فلسطين غــير قابلــة للتحــزئة وغير حاضعة للتفاوض. مع ذلك، في ما يتعلق بشؤون الفلسطينيين اليومية، لم تكن حماس تتردد في التقرب من إسرائيل فإن كان ذلك سيعود بالفائدة على الشعب. بحسب الدكتور محمود الزهار، إن الحركة الإسلامية لا تعترض على قيام التقنيين الفلسطينيين بالتنسيق مع نظرائهم الإسـرائيليين لحلّ المسائل اليومية، في حين أن المشكلات الكبرى يجب أن تعالج بواسطة طرف ثالث. لكن خصوم حماس، أمثال فتح، يعترضون على هذا الطرح ويعتبرونه حلأ غير عملي لأنه لا يمكن للشعب الفلسطيني أن ينتظر طرفأ ثالـــثاً للتوسط في أمور طارئة، طبية مثلا، كأن يحتاج مريض لعبور الحدود من أجل الذهاب إلى المستشفيات في مصر او القدس. كذلك، يعتمد الفلسطينيون في غـزّة على مرور البضائع عبر معبر كاربي بين إسرائيل وغزّة. فهذا هو طريق التموين اليومي الأساسي لنقل المواد الغذائية وغيرها من السلع التالفة، إضافة إلى الوقسود والمواد الطبية. ولكن، في الواقع، إن إقفال غزّة وقطع التمويل الدولي يــؤذيان فتح أكثر مما يؤذيان حماس. إذ أن حماس تعتمد على مصادرها الخاصة للـــتمويل، بيــنما مؤســسات فتح والسلطة الفلسطينية بقيادة فتح تعتمد على الواهبين الدوليين.

بعدما رفضت الفصائل البرلمانية السياسية الاخرى عرض حماس تأليف حكومة تحالف، لم تجد حماس حياراً سوى تأليف حكومتها الخاصة. فرفض الحركة المستمر الاعتسراف بالسلطة الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وقف عقبة أساسية أمام تحركها السياسي. في اليوم التالي، مارس أعضاء الحكومة المشكلة حديثاً واجباقم بعد أدائهم اليمين الدستورية أمام الرئيس في غزة، وقام زملاؤهم المقيمون في الضفة الغربية بالمثل عبر تقنية التحاور بواسطة الفيديو.

تــواجه حمــاس تحديات كثيرة، لا سيما إذا فشلت حكومتها في توفير الحدّ الأدنى مــن الوظائف لأتباعها. فالمؤيدون المخلصون الذين ساندوا الحركة في الايام الــصعبة يتوقعون أن يكافأوا بوظائف في الجيش أو في الإدارة المدنية. وهذا سيعيق بــشدّة عمــل الحكــومة المقيّدة مادياً، العاجزة عن دفع رواتب موظفيها المدنيين وطاقمها العسكري.

معاناة السلطة الفلسطينية تزداد حدّة يوماً بعد يوم بفعل الوضع المالي المتأزم، إذ قطعت دول عدّة مساعداتها لها، رداً على وصول "منظمة إرهابية" إلى السلطة. لم تأخــــذ حمــــاس هذا الخطر على محمل الجد، ورفضت أن تصدق بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيديران ظهريهما بالكامل، ويجازفان باستفحال عواقب الـضائقة المادية والاقتصادية وتأثيرها سلباً على الوضع الامني. فعلى أرض الواقع، تــوجد دولـــة أمنية شاملة وقائمة بذاتما في الضفة الغربية، بفعل وجود كمية غير مضبوطة من الاسلحة بحوزة الميليشيات التابعة لكل الفصائل السياسية. وعلى الرغم مــن أن حماس أعلنت نيتها في معالجة الوضع، إلا ألها فشلت كلياً في تحقيق ذلك: لقد عادت النزاعات القديمة بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتي سببتها الاحقاد العائلية أو الشخصية، إلى البروز، ما زاد الوضع تعقيداً. وقد بلغت ذروتما لـــدى قـــيام حماس باغتيال بعض أفراد جهاز الامن الوقائي. رغم ما يتمتع به من سلطات دستورية، فإن أبو مازن عاجز عن معالجة المشكلة الامنية. فقد أصرت حمــاس على الاحتفاظ بميليشياها المسلحة ما لم يتم تشكيل جيش وطني يضم كل الميليشيات، وهو أمر من الصعب تحقيقه نظراً للمقاطعة الدولية للسلطة. وأبرز هموم الحسركة، الحفاظ على الامن والنظام من دون أن تعمد وزارة الداخلية إلى تقويض قدرات حماس العسكرية، لأن المنظمات الامنية تعج بموالين لفتح، علماً أن شبكة الانتماءات السياسية القائمة في المجتمع تعرقل حسن عمل الشرطة. بالتالي، فإن ما يهم حماس هو التحكم بالفوضى التي تجتاح الأراضي الفلسطينية، إلا أن الشرطة لا تستولى وحدها ضبط الوضع الأمني. فمحلس الامن القومي وأجهزة الاستخبارات الفلسطينية المختلفة يؤدون أيضاً دوراً موازياً على هذا الصعيد. على الرغم من أن السرئيس أبو مازن اعطى موافقته لوضع مجلس الامن القومي تحت سلطة وزير الداخلية كما طلبت حماس، إلا أن الأمر واجه رفض كبار المسؤولين والقادة التنفيذيين في فيتح. فقد أصروا على ضرورة احتفاظ الرئيس بسيطرته الشخصية على نظام الامن القومي، وعلى تطبيق الإجراءات عينها على أجهزة الاستخبارات، وعلى نظام الامن القومي، وعلى تطبيق الإجراءات عينها على أجهزة الاستخبارات، وعلى على القوة 17" التي أسسها عرفات في بيروت في السبعينيات وأوكلت إليها مهام الحرس الرئاسي والقوة الأمنية.

من غير المحتمل أن يسمح جمهور ناخبي حماس بأي انحراف عن المبادئ السياسية والدينية التي طالما رفعتها الحركة وناصرةا. ولكن ينبغي على حماس أن تدرك، أنه بإصرارها على هذا الموقف الصارم، فهي تجازف بخسارة قسم كبير من السلام الذي حازت عليه، ما لم تؤكد علناً وبشكل حازم، بألها توافق على كل قسرارات الأمم المتحدة وغيرها من الاتفاقات التي وقعتها السلطة الفلسطينية ودولة إسرائيل. كما ألها تواجه سلسلة تحديّات إضافية تشكلها الحاجات العامة في كل القطاعات، سواء السصحي أو التعليمي أو التجاري، كما في قطاعي المرافئ والخسمات العامة. والمسألة الاكثر إلحاحاً هي مسألة رواتب الموظفين التي تكلف الخسون دولار أميركي كل شهر، يوفر معظمها مبلغ قدره حوالي الخسيون دولار أميركي يحمعه إسرائيل شهرياً كضريبة استيراد لصالح السلطة الفلسطينية، ويحوّل بشكل تلقائي إلى حسابها. لدى وصول حماس إلى السلطة توقفت إسرائيل عن دفع هذه الضريبة التي تحت الموافقة عليها بموجب اتفاق اوسلو، ما أعاق سير عمل السلطة الفلسطينية.

وما يزيد من حدّة القيود المالية التي ترزح السلطة تحت وطأتها، حظر قنوات التجارة الحرة مع إسرائيل والخارج، وحصر مرور السلع والبضائع عبر معبر كارين

التجاري بين غزة وإسرائيل. ولا يقتصر الضغط الإسرائيلي على الحركة التجارية، بـل يتعداها ليشمل شؤون الفلسطينيين الحياتية إذ تقيّد الدولة العبرية مثلا حركة المـواد الصحية والطبية منها وإليها. حتى أن حركة المرور بين غزة والضفة الغربية السيق قد تبدو شأناً بسيطاً للوهلة الأولى، فقد باتت أشبه بدرب جلجلة. كل هذه الظـروف تـزيد من جحيم الحياة اليومية وتخلف لدى أعضاء الحكومة الإسلامية الجديدة شعوراً عميقاً بالمرارة، وحتى بالعجز. إلى اليوم، لم تستنبط حكومة حماس اسـتراتيجية مناسبة لمعالجة هذا الكمّ الهائل من المشكلات. حتى أن الحلول الجزئية السي لجـأت إلى اعتمادها لا تعالج الوضع الامني، كما أن الآلام الاجتماعية التي لحقت بالناس لم تعالج بعد، بل هي تتفاقم كالقروح النازفة.

ينتمي معظم أعضاء السلطة الفلسطينية إلى فتح، ولا مصدر عيش لهم سوى رواتبهم. إن طردوا من وظائفهم بسبب عدم توفر المال لدفع تلك الرواتب، فإن هذا قد يؤدي إلى نشوب حرب أهلية. لقد أعلنت حركة حماس ونوّاهما في البرلمان أفحصم لن يصرفوا العناصر الامنية أياً تكن الفصائل التي ينتمون اليها. كما أكدت على استئصال كل أشكال الفساد، غير أن غالبية عناصر الأجهزة الامنية تنتمي إلى فتح، لذا، فقد أدركت حماس منذ بداية توليها للسلطة، صعوبة اتخاذ أية اجراءات إدارية تأديبية والتحكم بالمنظمات الامنية.

تلتقي إسرائيل وحماس على تأجيل مسائل الحل النهائي، والسعي إلى حل انستقالي طويل الأمد مثل وقف إطلاق النار. ويمثل الحل الموقت ضرورة مصيرية بالنسسبة لحماس التي تحتاج بشكل ملح إلى الوقت والحيّز الكافيين للامساك بزمام السلطة ولإقناع الشعب الفلسطيني بجدارتها.

ينبغي على حماس أن تتوقع مواجهة خليط من المعضلات المالية والاقتصادية والامنية والسياسية. ولا شك أن هذه الصعوبات ستكون مشابحة لتلك التي اعترضت حكومة فتح الاخيرة، إن لم تكن اسوأ. وفرص التغلب عليها ستكون ضئيلة ما لم تنجح حماس في إقناع الفصائل المسلحة كافة بمدنة فعلية عبر فتح قنوات اتصال حيوية وجديدة مع الاسرة الدولية إضافة إلى إحراز تقدم سياسي جدي مع الاتحاد الأوروبي.

على الرغم من نوايا حماس في الإبقاء على جناحها العسكري كهيئة مستقلة، منفصلة عن السلطة الفلسطينية، لكن يبدو ألها بدّلت رأيها، إذ الها ضمت بعضاً من مويديها ومناصريها إلى صفوف جناحيها العسكري والسياسي. كما ألها استفادت من حيازةا على الغالبية البرلمانية، لتتحدى سلطة الرئيس محمود عباس، وتنشئ، رغم اعتراضه، قوة تنفيذية هي عبارة عن ميليشيا مؤلفة من 3500 عنصراً من مؤيديها ومن مناصري الفصائل الموالية لها، يشكلون جزءاً من القوات العسكرية، ويتلقون راتباً من السلطة الفلسطينية، ويعملون برعاية وزارة الداخلية. قبل أبو مازن على مضض بهذه القوة الجديدة لتفادي الصدامات العسكرية بين مؤيدي حماس وفتح. لكنه لم يسمح لحماس بأن تفعل كل ما يحلو لها. فقد زاد عدد قوته المؤلفة من عناصر فتح، وسلمها مسؤولية الإشراف على المعابر الحساسة مع إسرائيل ومصر.

لقد أغضب سعيد صيام، وزير الداخلية الفلسطيني في حكومة حركة حماس الأولى، أبو مازن والاجهزة الامنية عندما أعلن إنه لن يعتقل احداً من المقاومة، على السرغم من أن حماس قد وافقت على الهدنة. فقد أثار هذا الطرح تساؤلات كثيرة لسدى المسؤولين الامنيين، ولعل أبرزها: "هل نعتقل الفلسطينيين الذين يطلقون السواريخ على إسرائيل أم لا؟" فعمد الكثيرون إلى ملازمة منازلهم بانتظار أن تتضح الأوامر.

التقــيت أبــو ياسر، رئيس جهاز الامن الوقائي في رفح، وسألته: "ما التغيير الذي لحق بالأوامر التي تصدرونها بعد وصول حماس إلى الحكومة؟"

أجابني: "كما ترى، أنا أحتسي كوباً من الشاي ولا أرتدي بزتي. ليست لدينا أوامر". بعد أسابيع، أطلقت حماس النار على أبو ياسر في غزّة، فأصيب في ساقه.

لا بحال للاستخفاف بالعداوات الي تكرّسها هذه المواجهات المميتة وبتداعياتها السلبية في المستقبل. لكن يبدو أن حماس قد بدأت تفهم طبيعة المتطلبات والمعايير السضرورية للحكم، وبناءً عليه، فقد بدّلت لهجة خطابها. لقد أصبحت لهجتها أكثر اعتدالاً، إذ بدأت تدرك مدى سهولة أن يكون المرء في المعارضة، غير

مــ ثقل بالمــسؤوليات، وقادر على توجيه الانتقادات إلى أبو مازن، ومن قبله، إلى عــرفات والسلطة الفلسطينية. منذ أن اصبحت حماس في الحكومة وهي تتحرك في حقــول الالغام التي ينبغي على كل حكومة فلسطينية تخطيها. حتى أنها استبدلت مــسألة الانتفاضــة التي كانت دائمة الحضور في خطابها السياسي، بقضية حقوق الفلــسطينيين. ومــا يؤكد اعتماد حماس سياسة جديدة تتمثل بتحميد العمليات العــسكرية رغــم إصرارها المعلن على استمرار الصراع والمواجهة، التزام حناحها العسكري الصمت منذ الانتخابات.

ردود الفعل على أول عملية استشهادية وقعت في تل ابيب بعد فترة قصيرة على فوز حماس بالانتخابات جاءت متفاوتة. ففي حين أدان الرئيس محمود عباس الهجوم على الفور، واصفاً إياه بالعمل الجبان ضد المدنيين الإسرائيليين، تريّثت قيادة حماس في غزّة في التعليق، ثم أعلنت أن الهجوم الذي نفذته حركة الجهاد الإسلامي حاء "نتيجة الاعمال الإسرائيلية الوحشية ضد شعبنا". وأثار خالد مشعل في دمشق غضب مؤيّدي فتح عندما انتقد تصريح عباس خلال تحمّع في مخيم اليرموك، أكبر المخيمات الفلسطينية في الشتات. فاضطر إلى الاعتذار من عباس، تفادياً لحرب أهلية بين فتح وحماس.

يقدر عدد مقاتلي القسام في غزّة بنحو ثمانية عشر ألف مقاتل مزوّدين برشاشات ومسدسات وقاذفات صواريخ محلية الصنع. يتلقى الجناح العسكري الأوامر من القيادة السياسية في الخارج من خلال مكتب مشعل في دمشق. بعد ستة أشهر على فوزها في الانتخابات، كانت الحركة تدرس موضوع إنشاء جيش وطني غير مرتبط بأي حزب سياسي. لكن الفكرة استبعدت لأسباب عملية. أولاً، وبحسب الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، لا يحق للسلطة الفلسطينية بأكثر من ستة وسبعين ألف عنصر عسكري موزّعين على الشرطة ومختلف الأجهزة الامنية، وهو أمر حائز على موافقة السلطة الفلسطينية.

تحظى حماس بتعاطف عدد من الفصائل الأصغر حجماً. فعندما أسر الجندي الإسرائيلي على سبيل المثال، كان عدد من الخلايا المؤيدة لحماس متورطاً في العملية. كما خرجت شخصيات منتمية إلى الجناح العسكري لحماس إلى العلن،

مع إبقائها على تحركاتها سريّة. في مقدمة هؤلاء الأشخاص هو محمد الضيف، تبعه احمد الجعبري. كل واحد منهما نجا من محاولات اغتيال على يد إسرائيل. الضيف والجعبري وغيرهما من كبار مسؤولي القسام، كانا يشأركان في احتماع في 12 تمرار يوليو من العام 2006 في منزل عوض سلمي، أحد أفراد المكتب السياسي في محاس في غزّة. وقد قتل سلمي وزوجته وسبعة من اولاده عندما استهدفت طائرة "إف-10" المنسزل بشلائة صواريخ يحمل كل منها قنبلة زنة ربع طن. كانت إسرائيل تسعى حاهدة للتخلص من الضيف والجعبري كولهما المسؤولين الأساسيين عن تطوير ترسانة القسام التي باتت ضحمة. أصيب الضيف بجروح في تلك المحاولة الخامسة لقتله. قبل أن يصبح حبير متفجرات، عمل الضيف في بحال التمثيل، وكان يستخدم الاسم المسرحي المستعار ابو خالد. بفضل روح الدعابة الذي يتمتع بها، حاز على دور مميز، هو دور المحازف في مسرحية "المهرج". إحدى المجموعات العسكرية التابعة له حملت تسمية "العائدون"، وهو الاسم الذي اعتمدته أول فرقة مسرحية إسلامية في خان يونس.

لقد تم تطوير صواريخ القسام فاصبحت قادرة على استهداف المستوطنات الإسرائيلية. وبحسب الجعبري والضيف الذي كان له ظهور تلفزيوني نادر قبل أسابيع على محاولة قتلهما، كانت مجرد مسألة وقت قبل أن يتمكن الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية من جمع ترسانة مماثلة. هذا الكلام يعني شيئاً واحداً بالنسبة إلى الإسرائيليين الذين اختبروا الصواريخ الإيرانية البعيدة المدى ألتي يطلقها حزب الله: حماس لا تحتاج إلى مثل هذه الصواريخ البعيدة المدى. كل ما تحتاج إليه هو صواريخ يصل مداها إلى بضعة كيلومترات فقط، قادرة على تمديد أمن المدن الإسرائيلية الأساسية، وبينها تل ابيب.

من الخطوات التي اتخذها حماس بعد انتصارها الانتخابي، تشريع قولها العسسكرية ولو بشكل جزئي. فبما أن المنظمات الامنية التابعة لفتح تنضوي تحت راية جهاز الامن الوقائي والمديرية العامة للاستخبارات، قررت حماس أن تنشئ منظمتها الامنية الخاصة، لتكون موالية للحكومة، وأطلقت عليها إسم فرقة الستدخل. كان الجناح العسكري لحماس، كتائب القسام، منفصلاً تماماً عن فرقة

الـــتدخل، لكــنه كان يؤمن لها الدعم عند الحاجة. دامت المفاوضات قرابة الثلاثة أشهر، حصلت خلالها مواجهات عدة بين هذه القوة التي كان يرأسها سعيد صيام، وزير الداخلية الأسبق، والقوى الموالية لمحمود عباس. اغتيل الكثير من ناشطي فتح أو قــتلوا رمــياً بالرصاص على يد ناشطي القسام، وكلما أثار عباس المسألة مع اسماعيل هنية، كان رئيس الحكومة الفلسطينية يبدو متفاجئاً ويطلب من قيادة فتح الصبر حتى يتحكم بالأمور.

على الرغم من أن قيادة حماس مهدت الطريق لنجاحها في الانتخابات، إلا أن الكثيرين لم يتوقعوا الفوز الساحق الذي أتاح لها إلى تشكيل حكومة الأكثرية. لقد كان أفرادها يفتقرون إلى الخبرة السياسية والإدارية والتقنية. هذا الأمر عقد الامور منذ البداية، وتركهم أمام أحد خيارين، أحلاهما مر".

منذ اليوم الاول لتوليها السلطة، رفضت حماس القبول بمنظمة التحرير الفلسطينية على ألها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. كان قد اتخذ قرار في بداية العام 1991، قضى بوجوب تلقي الجناح العسكري التعليمات دائماً من المكتب السياسي في الخارج، لكن القيادة في غزّة بقيت على نفوذها حتى حصول هذا الستطور الاخير. لقد فرضت إسرائيل قيوداً على تحرك قادة حماس لدرجة أن الحكومة لم تعد قادرة على الاجتماع. فأصبحت اجتماعاتها تتم بواسطة تقنية الستحاور بالفيديو بين غزّة ورام الله. كما لم يتوفر لأعضاء هذه الحكومة سبيلا للسفر سوى عبر معبر رفح على الحدود المصرية في اتجاه القاهرة، ومن ثم إلى باقي المحاء العالم.

على السرغم من فوزها في الانتخابات وقدرها على تأليف حكومتها الخاصة، لا ترال حماس تحتاج إلى نحو أربع سنوات، كفترة انتقالية، قبل أن تستمكن من السيطرة على كافة أوجه السلطة، علماً ألها لا تزال خارج مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الهيئة الاهم في السلطة. لهذا، دعت حماس فتح والفصائل الاحسرى في المنظمة للانضمام إلى الحكومة، ليس من أجل تحقيق الوحدة والاستقرار كما أشار قادة الحركة، بل لأن حماس عاجزة في الواقع عن تولى الحكم عفردها.

ثمـة إشـارات كـثيرة على أن منظمة التحرير الفلسطينية سترحب في نهاية المطاف بالمشاركة في السلطة مع حماس، وذلك من أجل إنقاذ السلطة وتكريس الوحدة الوطنية. يعتبر قادة حماس في الضفة الغربية وغزّة أكثر واقعية، فهم يعرفون العـدو وسـبق لهم أن دخلوا السحن كما اختبروا شتى أنواع المخاطر. إن شعبية حماس بـين الفلـسطينيين رهـن بنجاح أو فشل العملية السياسية. وسيحدّد الفلـسطينيون دعمهم للسلطة الفلسطينية حالما يحصل تقدم في مفاوضات السلام الآخذة في المراوحة مع إسرائيل، وبمحرد تلقيهم وعداً بتحسين الوضع الاقتصادي يضع حداً لعذاباتهم.

لكن حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية ليستا بمنأى عن التأثيرات الاقليمية السضاغطة وحتى المتناقضة. فالأردن يشعر بالتوتر من حكومة حماس، رغم علاقتها الجيدة مع حركة الإخوان المسلمين. ففي السبعينيات، تلقت المملكة مساعدة كبيرة من الإخوان المسلمين عندما حاول الفلسطينيون اليساريون الاطاحة بنظامها، في ما وصف بمواجهات أيلول الاسود. كما أن للأردن مصالح ديموغرافية وأمنية واقتصادية في الضفة الغربية، ما يجعل من الأساسي بالنسبة إليها ضمان استقرار هده المنطقة من خلال قيام انسجام كامل بين منظمة التحرير الفلسطينية وحماس، والافصل، تسمكيل حكومة إسلامية مشتركة ذات، توجهات عملية وواقعية، تترأسها منظمة التحرير الفلسطينية.

ولمصر أيضاً مصالحها في المنطقة، كولها إحدى القوى الإقليمية الرئيسية. فلطالما حث الرئيس مبارك وحكومته حماس ومنظمة التحريرعلى التحالف من أجل إنقاذ بلادهما، إذ أن في الأمر مصلحة شخصية من جهة، وسعي لتظهير القدرة على إدارة الأزمات من جهة أخرى. إن مصر لا تريد كياناً فقيراً وغير مستقر على حدودها. ومن غير المحتمل أن يحظى اسماعيل هنية بالمعاملة الممتازة التي وفرها القاهرة لعرفات، ولاحقاً لأبو مازن ووزرائه، فهو لم يعد ينعم بالطوافة التي كانت موضوعة في تصرف سلفه، للانتقال من غزة إلى رام الله. ومثال على ذاك التغيير في المعاملة، فقد نظم اجتماع في غزة خلال الاسبوع الثاني من آب/أغسطس من العام 1000، لمناقشة مصير الجندي الإسرائيلي المخطوف، حضره هنية ووزير خارجيته، 2006، لمناقشة مصير الجندي الإسرائيلي المخطوف، حضره هنية ووزير خارجيته،

الدكتور محمود الزهار. في عهد عرفات، كان يشارك في مثل هذا الاجتماع وزراء الحكومة المصرية، إلا أن هذه المرة، حضر إلى غزّة مسؤولان عاديان من جهاز الاستخبارات كممثلين عن الحكومة المصرية. إن لهذا الجفاء الدبلوماسي سابقة. فسبعد وقت قصير على وصول حماس إلى السلطة، ذهب وزير خارجيتها في مهمة خارجية بدأت وانتهت في العاصمة المصرية، وشملت باكستان والصين وسوريا وعدداً من الدول العربية الأخرى. لدى وصوله إلى القاهرة، كان الزهار يتوقع لقاء نظيره، لكن المسؤولين في وزارة الخارجية، أبلغوه بكثير من المراوغة، بأن حدول أعمال الوزير أبو الغيط حافل لدرجة لا تتيح له فرصة لقائه. لكن، في الحقيقة، لم أعمال الوزير أبو الغيط حافل لدرجة لا تتيح له فرصة لقائه. لكن، في الحقيقة، لم تكسن الحكومة المصرية مستعدة للتعامل مع حماس من خلال القنوات الدبلوماسية العادية، بالمن ورئيس الاستخبارات عمر سليمان.

عــندما شــارفت جولته على نهايتها، أقفل الزهار عائداً إلى القاهرة للقاء وزير الخارجية المصري بعدما أعيد تحديد موعد جديد لاجتماع الرجلين. عادة، يتم استقبال وزراء الخارجية الزائرين في وزارة الخارجية، لكن الزهار أحذ إلى مكتب أسامه الباز، المستشار السياسي للرئيس مبارك، الرجل القصير القامة المحب للانكليز، والذي احتل، طوال عقود من الزمن، مكانة الحكيم في كواليس الحكم. أبلغ أبو الغيط وزير خارجية حماس بأن مصر لطالما دعمت إقامة دولة فلسطينية مستقلة يتمتع مواطنوها بحرية التحرك والتعبير. فمنذ العام 1978، اختارت مصر طريق التفاوض والسلام على ألها الـــسبيل الوحيد للاستقرار في المنطقة. حث أبو الغيط الزهار على بذل ما بوسعه من أجـــل المحافظة على الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، ودعاه إلى التمتع بالحكمة لخلق حــو مؤات للتفاوض. كما نصح وزير الخارجية الفلسطيني بالاصغاء بانتباه إلى عمر سليمان: "أعرف ما تمثله حركة حماس، لكن يجب أن تكونوا لبقين. إن أوروبا مــستعدة للتعامل مع حكومتكم، شرط أن تتجاوبوا مع مطالبها". فجاءه ردّ الزهار: "نحسن علمي استعداد لدرس المبادرة العربية لأن الامة العربية هي مظلتنا التي تحمينا وترشدنا. فلسطين بأسرها ملك لنا، لكننا اتفقنا مع الفصائل الفلسطينية الاحرى على القبول بدولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود العام 1967"(٥٠).

الــسبب وراء الارتــباك الدبلوماسي لمصر كان مزدوجاً. أولاً، إنها كانت منـــزعجة من العلاقة التي تتمتع بها حماس مع معارضيها، أي الإخوان المسلمين، حكومة إسلامية ترأسها حماس في فلسطين المجاورة أمر تنظر إليه الحكومة المصرية بارتــياب. فدمج الدين بالنظام باعتماد قوانين الشريعة يتعارض مع البنية العلمانية للحكومة المصرية. لقد عملت مصر بجهد لاحتواء حماس، لكن عبثاً حاولت، وهي الآن تطلب من منظمة التحرير الفلسطينية أن تبذل ما بوسعها لاقناع الحركة بعدم تسبني نظام سياسي ديني قد يؤدي إلى تأجيج الوضع المتأزم في المنطقة. على عكس مصصر وإلى حدٌّ ما الأردن، اضطرت إسرائيل لتحمل العبء الاكبر بما ألها سمحت بخروج الوضع على حدودها عن نطاق السيطرة. إن أصابع الاتمام تشير إلى رؤساء الـوزراء الإسرائيليين السابقين لأهم لم يتخذوا تدابير وقائية للقضاء على حماس في مهدها. بدلا من ذلك، فقد سمحت تل أبيب لحماس بأن تتحول إلى ذاك الخصم القري المناهض لحركة فتح، فسحقت منافستها السياسية وحصلت على الغالبية الكـــبرى في المجلس التشريعي الفلسطيني. سيكون على إسرائيل أن تتحمل، لبعض السياسيين الإسرائيليين المعتدلين وحتى القادة العسكريين المتشددين يتهمون الإدارة الإسرائيلية المدنية التي كانت مسؤولة عن إدارة الشؤون المدنية الفلسطينية، بما يصفونه بـ "سياسة التسامح" التي أفسحت الجال أمام حماس لكي تكسب هذه المكانة المتقدمة

سيتأثر تعامل إسرائيل مع حماس بشدّة بمدى إدراكها لقوّة حزب الله في تموز/يوليو فمضاعفات عملية أسر الجنديين الإسرائيليين على يد حزب الله في تموز/يوليو 2006 أثارت موجة من الفوضى على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، إذ للمرة الاولى في تساريخ إسرائيل، تصل صواريخ حزب الله إلى عمق المدن الكبرى في شمال إسرائيل، ما أدى إلى هجرة أكثر من مليون شخص اضطروا لمغادرة المدن والقرى والمستوطنات أو للتحصن في الملاجىء. أكثر من مئة إسرائيلي وألف لبناني قضوا نحسهم في السحراع الدي استمر ستة أسابيع، وانتهى بالتوصل إلى وقف ل

"الأعمال العدائية" وافق عليه الطرفان، باستقدام قوة تابعة للامم المتحدة شكلت عارلا بين الجانبين المتنافرين من الحدود بناءً على القرار 1701. وعلى غرار ذلك، ينبغي إقامة منطقة محايدة مماثلة من أجل تأمين أمن واستقرار الحدود السورية الإسرائيلية. لقد استنفدت إسرائيل كل الوسائل المتاحة و لم يبق أمامها إلا خيار واحد، ألا وهو التوصل إلى تسوية مع جيرالها بدعم من الأسرة الدولية.

شـــلومو بن عامي، الذي تولى منصب وزير الخارجية الإسرائيلي في حكومة ايهود باراك، وصف حرب إسرائيل مع حزب الله وحماس بأنها حرب على جبهتين - لبنان وغزّة - قضت على البرنامج الذي كانت حكومة أولمرت وحزب كاديما قد وضعاه لأجل الضفة الغربية؛ بمذا كان يعني انسحاباً من حانب واحد في غضون ثلاثــة ثلاثــة أشهر بعد تشكيل الحكومة. حاول بن عامي أن يبرهن بأن انسحاباً كاملاً من الضفة الغربية سيشكل عملية أكثر تعقيداً من غزّة، إذ أها تشمل تفكيك المستوطنات وإخلاء أكثر من 80 الف مستوطن، فيما انسحاب آرييل شارون الاحادي الجانب من غزّة استلزم إحلاء ثمانية آلاف مستوطن فقط. إن غزّة تشكل كــيانا أقل تعقيداً وحدودها مع إسرائيل لم تكن أبدأ موضع جدال، ورغم ذلك، فقد شعرت إسرائيل بألها مرغمة على اجتياح غزّة بعد أقل من عام على انسحابها منها، وذلك في محاولة لانقاذ جنديها المخطوف. وسأل بن عامي: "ما هي الفرص الطويلة الأمد لمثل هذه العملية في الضفة الغربية؟ إن العملية العسكرية التي كانت غايستها استرجاع العريف شاليط والتي دعيت عملية "مطر الصيف"، ألقت الضوء على الفشل المحتمل لمثل هذه الاستراتيجية، وينبغي أن تكون إسرائيل أول من يدرك ذلك". واحداً من الدروس التي تعلمتها إسرائيل هو أن صواريخ القسام التي تطلق مــن الحــدود الجديدة في الضفة الغربية تبلغ المدن الإسرائيلية. وفي المستقبل، من الممكن أن تصبح هذه الصواريخ قادرة على بلوغ مطار بن غوريون. وبحسب بن عامى:

"إذا كان أولمرت يريد أن ينقذ خطته الاحادية الجانب، ينبغي أن تصبح إحدى الفصائل الفلسطينية شريكة له، وأنا اقترح ان يكون هذا الشريك الحكومة الفلسطينية بقيادة اسماعيل هنية. هذا الأمر سيوفر فرصة للتوصل إلى اتفاق مع

حماس أجدى من مجرد تبادل الجندي المخطوف، في وقت لا تعترض نسبة 45% من الإسرائيليين على المفاوضات المباشرة مع حماس"(8).

من الممكن إحياء خريطة الطريق التي تقضي بإقامة دولة فلسطينية، إن أصبحت حماس أكثر واقعية في إدارتما للحكم. فمن وجهة نظر بن عامي، إذا قبلت حماس بمثل هذا العرض، فإلها ستثبت ألها موحدة وألها تتمتع برؤية مستقبلية وألها قادرة على القبول باتفاقات وقف إطلاق النار. إن توقيع اتفاق مع حماس سيكون من مصلحة إسرائيل، بما أنه يخلق استقراراً في الضفة الغربية ويضع حدّاً لعزلة حماس على الساحتين الدولية والاقليمية. كما أن هذا الحل سيسمع لحماس بالتراجع عن رفضها الايديولوجي الاعتراف بإسرائيل، من دون أن تتخلى عن مناهضتها لاحتلال. كما يشير بن عامي وسواه إلى أن تعامل إسرائيل مع حماس يمر عبر علاقة تقيمها مع سوريا، وإلى حدّ ما مع حزب الله. ويرى كثيرون في إسرائيل أن البدء بمثل هذه المحادثات أمر ضروري طالما أن أميركا لا تزال تتمتع ببعض السلطة في المنطقة، فتسهم في وضع شروط تكون مقبولة من إسرائيل. في الوقت الحاضر، إن مصداقية أميركا تتلاشي بسرعة، فيما لا تبدو ألها على عجلة من أمرها للقيام بمساع ديبلوماسية.

دينسيس روس، السذي طلب منه أن يقدم النصح بهذا الخصوص إلى الإدارة الأميركية خلال نراع العام 2006 في لبنان شرح الوضع قائلا: "لم أرهم يلتزمون بالنصيحة بشكل يعكس جديتهم. ما أسمعه منهم هو ألهم سيكونون أكثر فعالية. سأصدق ذلك عندما أرى أن لديهم فعلاً تعاملاً مستمراً وعلى مستوى رفيع مع الإسرائيليين. عندما يعمل شخص على مسألة ما بشكل علني وواضح طوال الوقت، هذا تعبير عن التزامه السياسي. كيفية عملهم على قضية لبنان يوحي بألهم لا يسريدون لفست الانتساه إلى ما يفعلونه. خلال نراع العام 1996 بين لبنان وإسرائيل، أرسلني الرئيس في اليوم نفسه في جولة مكوكية إلى المنطقة، ثم حضر وزير الخارجية وارن كريستوفر بعد يومين. كريستوفر قام برحلات مكوكية لمدة 8 أيسام ونصف اليوم، من أجل التوصل إلى وقف لاطلاق النار. وقد وافق الطرفان على الأمر. أين ترون الإدارة الأميركية الآن؟ دايفيد ويلش ذهب إلى لبنان لكنه

ت صرف بطريقة لا تلفت الانتباه، في حين أن كوندي (كوندوليزا رايس) غادرت المنطقة. كوندي ذهبت إلى هناك ثم غادرت الساحة! ((9)

قــبل وصــول وزيــرة الخارجية الأميركية إلى المنطقة في أوج عملية خطف شاليط، قام مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدبي دايفيد ويلش بتمهيد الطريق من خلال عقده لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مكتبه بالضفة الغــربية في رام الله، وطلــب مــن عباس أن ينقل رسالة إلى حماس بوجوب عدم التورط بأية تطورات بين حزب الله وإسرائيل. ويلش شدّد على أهمية إبقاء مسألة حـزب الله منفـصلة عن حماس، وكرّر موقف حكومته القائل بألها لن تتعامل مع حكومة بقيادة حماس ماكم تعترف هذه الاخيرة بإسرائيل وتوافق على شروط الأسرة الدولية. ويلش سأل عباس: "كيف يمكن لحكومة تشكلت حديثاً أن تتجاهل الاتفاقات التي وقعتها الحكومة السابقة وتتوقع أن نتعامل معها؟" الدكتورة رايس رأت بأم العين العداء الذي تسببت به السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الاوسـط عندما اضطر موكبها لتجاوز حشد غاضب من المتظاهرين الفلسطينيين النين كانوا يلوحون باللافتات ويطلقون الشعارات المعادية لأميركا قبل بلوغ موكبها مقرّ الرئيس الفلسطيني المحصّن في رام الله. وهي كررت ما سبق أن قاله ويلهش لعباس في وقت سابق: كانت تريد رؤية حكومة من التكنوقراط من دون حماس. وأضافت أنه في حال وجود أي من أفراد حماس في مثل هذه الحكومة، سيكون عليهم أن يوافقوا علناً على الالتزام بشروط اللجنة الرباعية.

رفعت مجموعة من الفلسطينين، من أكاديمين وممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني، عريضة إلى وزيرة الخارجية الأميركية يقترحون فيها ضرورة وجود قوة دولية فاعلة في "الشرق الأوسط الجديد"، وفقاً لتعبيرها الخاص. ويجب ألا يكون هذا الوجود مقتصراً على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، بل أن يتعداه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 ويمتد إلى الحدود الإسرائيلية-السورية، بحدف توفير الأمن للجميع، كخطوة أساسية نحو المفاوضات في شأن الوضع النهائي ,تطبيق قصرارات مجلس الامن الدولي. وختموا بالقول بأن مثل هذه القوات ستضع حداً للاشتباكات المتواصلة بين الاطراف المتنازعة، وستؤكد للجماعات المنادية بالسلام

وجود اندفاع حقيقي باتحاه تطبيق المبادىء المتعلقة بالشرق الاوسط المنطقة، أي تحديداً، مبدأ "الارض مقابل السلام"، وقراري الأمم المتحدة 242 و338، ورؤية الرئيس بوش للسلام في المنطقة (١١٠).

قبل عامين على طرح فكرة "الشرق الأوسط الجديد" على العالم، كشفت الإدارة الأميركية، وكألها ممثل فاشل لم يحفظ نصه جيداً، النقاب عن اقتراحاتما المستعلقة ب "مبادرة الشرق الأوسط الكبير". تبنت الدول الصناعية، أي مجموعة الثماني، هذه الاقتراحات في قمة "سي آيلاند" الصيفية في حورجيا(١١). لقد اختار الحرئيس بوش موقع القمة، وهو مجموعة من الجزر الخاصة قبالة ساحل جنوبي حورجيا الواقع على شمال الاطلسي، نظراً لجماله الطبيعي وللضيافة الجنوبية الذائعة السعيت. في حين تم استقبال الصحافيين على الشاطئ، وضع قادة مجموعة الثماني تحت الحماية المستدة للاستخبارات الأميركية في منتجع "سي آيلاند" المتميز المشواطئه الخاصة البالغ طولها خمسة أميال. خلال الايام الثلاثة التي استغرقتها المحادثات، كان ممثلو الدول يتنقلون بهدوء في أنجاء الجزيرة، في سيارات كهربائية لا تسبب انبعاثات حرارية، وتحمل كل واحدة منهاعلماً مختلفاً وفقاً لجنسية القادة الذين يستخدمونها.

كانت لي عدة أحاديث مع أيليوت أبرامز، مهندس مبادرة الشرق الاوسط الكبير، الذي رافق الرئيس بوش إلى القمة التي استغرقت ثلاثة ايام. ابرامز، وهو خريج جامعة هارفرد في اختصاص المحاماة، موصوف بأنه من المحافظين الجدد و"ريغيني" حديث (نسبة إلى الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغن)، تجسد طروحاته مزيجاً لجانبي البرنامج المحافظ الحديث، المتشدد والمتساهل (12). إنه نائب مستشار الامن القومي ومساعد الرئيس بوش الخاص و.عثابة اليد اليمني للدكتورة رايس في الملف الإسرائيلي. وفقاً لمضمون مبادرته، فإن الشرق الاوسط الكبير عمد من المغرب إلى باكستان ويشكل أحد مركبات استراتيجية الرئيس بوش "لنشر الحرية"، الهادفة إلى تكريس انتشار الحقوق السياسية والمشاركة السياسية في العالم المسلم في مواجهة التطرف الإسلامي (13). قبل يوم على بداية القمة، كان أبرامز ملى الشرح لي بكل حماس كيف أن

مبادرته ستحدث ثورة في كافة أنحاء الشرق الاوسط. قلت له إن المكوّن الأساسي لنجاح هذه المبادرة مفقود، وهو حل للنزاع العربي -الإسرائيلي، وأن الكلام عن شرق أوسط كبير من دون إيجاد حل دائم لهذا الصراع مصيره الفشل. لكن كلامي لم يلق أي صدى لديه. سواء من باب الجهل أو السذاجة، بدا أيليوت وكأنه لا يعتبر أن هذا الصراع ذي أهمية بالنسبة إلى العرب في المنطقة. لم تحظ رؤيته بأي تعليق صادر من العالم العربي، بما أن القادة العرب والشعوب العربية عموماً، شعروا بان هذا التصميم الجديد الحامل تسمية "شرق أوسط كبير" لا يخدم إلا المصالح الإسرائيلية في المنطقة من دون أن يقدم للفلسطينيين حلاً عادلاً لنزاعهم مع الدولة العبرية. في ما استرجعت أبرز أحداث ذلك اليوم في ذهني وأنا عالق في زحمة السيارات المستهلكة للوقود، ساعة الذروة، خطر لي بأن رؤية أبرامز قمدف إلى خلق عام اصطناعي كالذي رأيته يعج بالسيارات الكهربائية غير المسببة للانبعاثات، على جزيرة "سي آيلاند".

في وقــت لاحق من القمة، تبنى الرئيس بوش موقفاً آخر. خلال اجتماع مع السرئيس الفرنسي حاك شيراك، حصل بوش على موجز دقيق عن منطقة الشرق الاوسط. بحـسب المحـضر الرسمي لذلك اللقاء، الذي زودني به الدبلوماسيون الفرنسيون في اليوم التالي، كان موجزاً دقيقاً أعطاه الرئيس الأوروبي الذي بدأ يرمم الجسور مع البيت الابيض بعد خلافهما بشأن القرار الأميركي باحتلال العراق. إثر الاحــتماع الخـاص بــين بوش وشيراك، وبعد موجز مماثل قدّمه رئيس الوزراء السريطاني طـوني بلــير، تم تــبني بيان آخر يدعو إلى حلّ النــزاع الفلسطيني- الإسرائيلي. كان ذلك ينسجم مع حلّ إقامة دولتين الذي اقترحته اللجنة الرباعية. السرائيلي. كان ذلك ينسجم مع حلّ إقامة دولتين الذي اقترحته اللجنة الرباعية. السخاهم الــوديّ بين شيراك وبوش دفع بالرئيس الفرنسي إلى الثناء على... مذاق الطعام الطعــام في الجنوب الأميركي، قائلاً: "الطعام هنا في أميركا كان حتماً بلذة الطعام الفرنسي، واطلب من الرئيس أن ينقل شكري إلى الطاهي الذي تولى إعداد الطعام خلال القمة". هذا الكلام الصادر عن رئيس دولة تفتخر بما تزخر به من تقاليد في فــن الطهو كان ثناءً بالفعل. بالكاد كان بوش يخفي اعتزازه عندما أعلن لسكان فــن الطهو كان ثناءً بالفعل. بالكاد كان بوش يخفي اعتزازه عندما أعلن لسكان سافانا وسي آيلاند: "لقد أعجب الرئيس الفرنسي بطعامكم".

بيان سي آيلاند الذي آيده قادة مجموعة الثماني في جورجيا لم يأت أبداً بثماره، ولم يأت حيى بوصفات جديدة...للحلّ وبقي عباس معزولاً وعالقاً، من دون أن يلوح في الأفق أي تصوّر للسلام. بالتالي، طالعه انتصار حماس في كانون الثاني/يناير من العام 2006. على الرغم من تطمينات الدعم الشفهية التي أتته من الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن رفاق سلاح حماس في لبنان - حزب الله - قد تمتعوا بما يكفي من ثقة لكي يتسببوا باندلاع حرب مع إسرائيل، انتشرت تردداها في كل أنحاء العالم.

بعد وقت قصير على إعلان وقف اطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل (14)، وصف بوش المنطقة بأنها تقف أمام لحظة مفصلية في التاريخ. قال إن الصراع الاخير يعكس تصميم المتطرفين على منع قيام المجتمعات الحديثة في الشرق الاوسط، وإن ادارت وجهت رسالة واضحة إلى الذين يعترضون على انتشار الديمقراطية في المنطقة. وفي إشارة واضحة إلى حماس، أضاف بوش بكل إصرار: "اميركا ستواصل معركتها ضد القاعدة. يجب أن توقف إيران دعمها للإرهاب. وعلى قادة هذه المجموعات المسلحة أن يتخذوا قراراً. إذا ارادوا المشاركة في الحياة السياسية في بلادهم، يجب أن يتخلوا عن سلاحهم. لا يمكن للقادة المنتخبين أن يضعوا قدماً في مخيم الديمقراطية وقدماً آخر في مخيم الإرهاب"(15).

لقد عكس هدا التصريح رفض أميركا التعامل مع خصوصيات الشرق الاوسط واندفاعها لتبسيط الواقع في منطقة معقدة، وذلك من خلال جمعها بين بحموعتين تتمتعان، في بعض النواحي، بفلسفات متشابهة لكن ذات جذور مختلفة، بحصوعتين تتمتعان، في بعض النواحي، بفلسفات متشابهة لكن ذات جذور مختلفة، بحصوجب توصيف واحد: "إرهابية". ناهيك عن ذلك، لا بد من الإشارة إلى أنه لا تصوحد في واشنطن، شخصيات تتمتع بما يلزم من نفوذ، كمارتن إنديك، مستشار السرئيس كلينتون لمشؤون الشرق الاوسط في بحلس الامن القومي، الذي كان مسؤولاً عن حفل توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993، والذي ساهم في إتمام معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن. برأي إنديك، "اذا كانت حماس مستعدة لتعديل موقفها والتخفيف من حدّته، قد تتمكن من التعاون مع محمود عباس، وسيكون الستعاون معهم ممكناً. لكن ليس من أمل كبير بحصول ذلك. من الصعب جداً معرفة ماذا سيحصل بعد ان تنقشع الغيوم مع حزب الله"(١٥).

لقد اعتبر إنديك أن الكيانين اللذين يمثلان حماس، الكيان الذي يضم المستواجدون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة، والكيان الذي يجمع من في الخارج، بألهما في الاجمال يملكان الاهداف النهائية نفسها، وألهما يتشأركان الأيديولوجية نفسها. لكن كما في أي حركة سياسية، ثمة بعض الفوارق. وموقفك يكون رهنا بالمكان الذي تتواجد فيه. بالتالي فإن أولئك الموجودين في غزة لديهم موقف مختلف عن الموجودين في دمشق. في أعقاب أزمة لبنان، بدأت تتطور فكرة محاولة فصل الذين في غزة عن الذين في دمشق". إنديك، الذي هو بمثابة أسطورة بسين الدبلوماسيين الأميركيين، بدا واثقاً من نظريته، بأنه "ليس من مصلحة حماس أن تسمح لحزب الله وإيران بسرقة قضيتها"، فيما مصلحتها تكمن بمساندة عباس وتسشكيل جبهة مشتركة معه. وختم إنديك كلامه بالقول: "إن حصل ذلك، فإن واشنطن ستعتبره تطوراً مثيراً للاهتمام".

ما يشير قلق، في أيامه الاخيرة في البيت الابيض، ليس من المحتمل أن يلتزم والأوروبين هو أنه، في أيامه الاخيرة في البيت الابيض، ليس من المحتمل أن يلتزم الرئيس بوش معالجة السبب الاصلي للوضع المتأزم في الشرق الأوسط وهو الدولة الفلسطينية. بالنسبة إلى بوش ووزيرة خارجيته، إن السبب الاصلي هو حزب الله وإيران. وحدهم القادة مثل شيراك وبلير كانا قادران على إقناع بوش بأن يتفوّه بشيء إيجابي بخصوص القضية الفلسطينية في أعقاب أزمة لبنان. لكن دافع بوش إلى العمل على تحريك العملية السلمية باتجاه إقامة دولة فلسطينية هو أمر غير محتمل في الايام الاخيرة لإدارته. يبقى أن نرى إذا كان هنية وعباس سيشكلان جبهة موحدة يمكن لإسرائيل التعامل معها. إن طموح أولمرت هو إخراج إسرائيل من الضفة الغربية، وهو يعتقد خطأ بأنه أمر أصبح تنفيذه أسهل بعد الحرب مع لبنان. لكن إقناع الإسرائيليين بضرورة سحب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية بعد المعركة المفحعة ضد حزب الله في لبنان، مرتبط بمدى شعور إسرائيل بأن لديها شريك فلسطيني قادر ومسؤول.

ويتوقع إنديك: "إن كان انسحاباً أحادي الجانب، كما كانت الحال في غزّة، فـــإن أحـــداً لن يدعمه، لأنه يعني أن الصواريخ ستسقط على تل أبيب من الضفة

الغربية. لذا، بعد درس لبنان، التصرف الأحادي الجانب ليس فكرة واقعية. حتى داخـــل حكــومة أولمرت، صدر تحذير من أنه لا يمكن الانسحاب ورمي المفتاح. يجــب أن يكــون لدينا شريك من الجانب الآخر لتولي الأمر بعد الانسحاب من الضفة الغربية".

إنديك لم يؤمن بأن وثيقة الأسرى ستؤمن مخرجاً من الورطة. "لا الأميركيين ولا الإسرائيليين اقتنعوا بأن الوثيقة التي وقعها هنية ستحدث أي فرق. الحل يكون بتشكيل حكومة طوارىء لا تضم أي عضو من فتح أو حماس، كسبيل لخلق نوع من القاعدة المحايدة يمكن على أساسها أن يقوم النظام مجدداً".

على المستوى الدولي، ستسعى حماس طبعاً لاستمالة الاتحاد الأوروبي تجنباً لاستحواذ السولايات المتحدة وحدها على مصير المنطقة. وتنظر حماس إلى روسيا وغيرها مسن الدول الأوروبية على أنها من الاصدقاء المقربين، فيما تناضل للفوز بقبول المحتمع الدولي ولتبرئة اسمها الذي أصبح مرادفاً للإرهاب. وتعتبر الحركة بأنها ستستفيد مسن تعزيز الروابط مع الدول العربية ولا سيما مع الدول المجاورة، أي الأردن وسوريا ومصر التي تحظى بعلاقة جيدة مع الغرب. هذا الأمر سيساهم بتعزيز شرعيتها أكثر فأكثر. إيران ايضاً تشكل عنصراً حيوياً برأي حماس على المستويين التمويلي والايديولوجي. ودول الخليج العربي، وبخاصة قطر التي تتقبل الإخوان المسلمين، وتقدم لها ايضاً جرعة من الدعم المعنوي والسياسي. بالتالي، فإن نجاح حماس في المناورة على مستوى مختلف هذه العلاقات ستحدده قدرة قيادها على اعتماد الاعتدال موقفاً ونهجاً، بغية تحقيق اهدافها الصعبة المنال.

# الخاتهة

كان افراييم سنيه رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية ما بين العامين 1987 و 1987 في ظل حكومة حزب العمل برئاسة إسحق رابين، حين بدأت حركة حماس تخرج إلى الوجود. بحسب سنيه (۱)، كان دوره في ذلك الوقت يتمثل "بتشجيع الفلسطينيين المعتدلين في الضفة الغربية وغزة على البروز في وجه المتسددين. فقد أعطيت الحرية للذين قد أصفهم بأهم عناصر فتح ذات الستوجهات الواقعية". في هذه الخانة، وضع سنيه أشخاصاً مثل حلمي حنون، المعروف بـ "أبو يوسف"، رئيس بلدية طولكرم، والاكاديمي الفلسطيني سري نسيبه، وحنا سنيورة، رئيس تحرير صحيفة "الفجر"، والمحامي جميل الطريفي، وفيصل الحسيني بحل القائد الفلسطيني الشهيد عبد القادر الحسيني الذي أصبح وزيراً مسؤولاً عن شؤون القدس في السلطة الفلسطينية. جميعهم كانوا يعتبرون وزيراً مسؤولاً عن شؤون القدس في السلطة الفلسطينية. جميعهم كانوا يعتبرون مسن المعتدلين في فستح، وأصبحوا لاحقاً شخصيات سياسية بارزة في منظمة التحرير الفلسطينية.

سنيه، الذي كان يعتبر نفسه الأقرب إلى الراحل رابين، لم يشر إلى صدور أي إنذار عندما ورد ذكر حماس. في ذلك الوقت، قال: "لم تكن تعتبر حركة خطيرة. كانت قوة صاعدة. لم تكن بارزة ولا هامة سياسياً، ولم تكن تعتبر منظمة عسكرية ذات شان". عندما انتخب في الكنيست في العام 1992 ممثلاً عن حزب العمل، عمل سنيه كأحد أفراد لجنة الدفاع والشؤون الخارجية. إنه يعتقد أن المشكلة في السرق الاوسط "ليست بين إسرائيل والفلسطينيين، بل بين المعتدلين والمتعصبين. وهو يود أن يرى قيام تعاون بين المعتدلين في أسرع وقت ممكن، من أجل تطبيق اتفاق دائم يمهد لاقامة الدولتين، ومن أجل بناء شرق أوسط جديد على أسس الحداثة والتقدم والتطور الاقتصادي. لكنه حذر، أنه عند القيام بذلك، "يجب أن نحتوي المتشددين الذين يرغبون بتحويل كل الشرق الاوسط إلى العاصمة الصومالية

موغاديــشو. لا اعــرف إن كان (أولمرت) مستعداً لذلك، لكن يجب أن يكون كذلك. فالخيار مروّع، والتسويات والاعتدال هما الحل الوحيد".

كان سنيه متأكداً بأن "حماس لن تتغير. لا أتوهم ذلك. لكن عاجلاً أم آجلاً، أود أن أرى غالبية الشعب الفلسطيني ممثلة في الحكومة. الأمر ليس من شأني لكنني مهستم بذلك. أعتقد أن السبيل الوحيد لهزم حماس التي هي بمثل خطورة، أو تقريباً بمسئل خطورة حزب الله، هو باعطاء الأمل بمستقبل سياسي للشعب الفلسطيني من خلال تطبيق وتحقيق رؤيته بدولة فلسطينية مستقلة. من دون هذا الاحتمال، لن يكون من المكن هزم حماس لأن حماس تبني موقعها على أساس اليأس والفقر".

باللغة العربية الفصيحة، أخبرني حسون، الذي ولد في دمشق قبل أن يهاجر إلى إسرائيل، بأن حماس أصبحت تخضع لمراقبة إسرائيلية مشددة في العام 1992 تقريباً. في ذلك الوقت، كانت الشاباك وغيرها من أجهزة الاستخبارات تحذر الحكومة الإسرائيلية والإدارة المدنية بوجوب معاملة الحركة على ألها منظمة إرهابية. وتابع حسون قائلا إنه بعد التوقيع على اتفاق أوسلو في العام 1993، "نصحنا الحكومة بالضغط على السلطة الفلسطينية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة العسكري لحماس، لكن لم يكتف عرفات بعدم التعاون معنا، بل حتى أنه سمح للجناح العسكري لحماس بالانتقام لمقتل قائده يجي عياش. فقط عندما تم انتخاب نتنياهو، أطلق عرفات حملة اعتقال جماعية بحق أعضاء حماس. فالقي القبض على 2400 فرداً منهم ووضعوا في السجون الإسرائيلية".

ألمح حسون إلى أن الشعور العام السائد في أوساط الاستخبارات، يقضي بأن لا تقيم الحكومة الإسرائيلية أي اتصال أو مفاوضات مع حماس، إلا إذا غيّرت الحركة شرعتها وتخلت عن تهديداتها بتدمير إسرائيل. كما يعتقد بأن هناك أيضاً قاعة راسخة داخل إسرائيل، بأن فوز حماس في انتخابات العام 2006 هو مجرد انتصار موقت، مضيفاً أن الفلسطينيين بشكل عام "ليسوا ناشطين ويفضلون العيش المحدوء. لا نعرف ما الذي سيكشفه لنا المستقبل. حماس ستأخذ في الاعتبار ما أسفرت عنه حرب إسرائيل على لبنان ضد حزب الله من نتائج، وأي خطوات قد تتخذها إسرائيل في المستقبل في شأن سوريا وإيران"(2).

النظرة إلى حماس على ألها قوة لدودة خرجت من العدم ليست سائدة في إســرائيل فقــط. فقد كان دينيس روس أول من أخبرين عن مخاوف أميركا من الحركة الجديدة الناشئة في الأراضي الفلسطينية والتي، كما قال، "تسببت بأطلاق صفارة الاندار" للمرة الأولى عندما تمّ اختطاف نحشون واكسمان، العريف الإسـرائيلي-الأميركي البالغ من العمر 19عاماً، في العام 1994. جال روس على عواصــم المنطقة لتنبيه القادة العرب والإسرائيليين من "الخطر الآتي"، كما وصف حماس. ونقل الرسالة نفسها إلى كل القادة، من الرئيس مبارك في مصر إلى الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد، إلى عرفات ورابين. كان لا بد من أن تحافظ خطته للسلام على مسارها المحدّد.عندما زار دمشق في بداية التسعينيات، لم يكن قد برز في صفوف حماس أي شخص فاعل بشكل حدي. وأبلغني روس أن الرئيس الراحل حافظ الاسد قال له: "سأوفر لهم (أي لحماس) الملجأ لأنني ادين بذلك للفلسطينيين، لكنني أسيطر عليهم جيداً". في العام 1996، لم نتمكن حتى من إقناع الـسوريين بإدانـة العمليات الانتحارية، في وقت كانت تعقد فيه اتفاقات "واي ريفر". حاولت أن اقول للسيد فاروق الشرع، وزير الخارجية السوري في ذلك الـوقت، بأنه في النهاية، سيحرّف هؤلاء القوم ما تقوله، لذا لا بد من إخراجهم. لكن دمشق لم تشأ أن تخرجهم"(3).

في أواخــر العـــام 1995، إثر اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين، وسلسلة العمليات الانتحارية التي أتت بنتنياهو إلى السلطة، تذكر روس ما قاله له محمد دحلان الذي كان رئيساً لجهاز الامن الوقائي ولفتح آنذاك. لقد ذهب دحلان، بداعي قلقه من حماس، إلى عرفات، وقال له: "دعني أوجه ضربة لحماس لأفحا تعزز قوها كثيراً". وطالبه بتعليمات مكتوبة، لكن الزعيم الفلسطيني رفض إعطاءه إياها مكتوبة، مكتفياً بالقول: "نعم، يمكنك أن تفعل هذا لكنني لن أطلب منك ذلك كتابةً".

في مراجعة سريعة للأحداث، يمكن ملاحظة ما طرأ من تغيير على مستوى استراتيجية حماس، إذ تبدلت من السعي إلى تعزيز المقاومة الإسلامية إلى الرغبة في إنرال منظمة التحرير الفلسطينية من عليائها في العام 1993، عندما أعلنت حماس رفضها لاتفاقات أوسلو وبدأت حملة "عمليات الاستشهاد" في المنطقة بمدف إعاقة أي اتفاق بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. الفترة ما بين العامين 1994 و2002 شهدت بلوع عمليات حماس الانتحارية ذروتها، ما حال دون أية إمكانية للمصالحة مسع إسرائيل.أدت هذه العمليات إلى فرض إسرائيل حصارها المهين على الرئيس عاسر عرفات داخل مقرة في رام الله، وإلى تدمير مدروس للبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية، يما في ذلك المطار الدولي الذي كان قد بين حديثاً.

علسى السرغم مسن انتخاب محمود عباس بشكل ديمقراطي بناء على برنامجه للسلام مع إسرائيل، وتجريد الانتفاضة من صفتها العسكرية، فإن إسرائيل، وبدعم أميركي، لم تكتف بعزله فقط، بل قمعت أيضاً جهوده، وتجاهلت آراءه واقتراحاته من أجل السلام، وتركته عاجزاً عن حلّ مشكلات شعبه.

بعدما أصبحت السلطة الفلسطينية ضعيفة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، صارت الطريق سالكة أمام حماس لكي تظهر قدراتها. كانت الحركة ناشطة في الاعمال الخيرية في الضفة الغربية وغزة، وحققت شعبية كبيرة وقوة معنوية في المنطقة. ولم تكتف بتحدي المجلس التشريعي، بل ذهبت إلى حدّ التحرؤ على طلب حصة في السلطة، زاعمة أن الحركة ضحت بالكثير من الدماء في الصراع ضد العدو.

حماس ليست عصابة. حماس جزء من مجتمع إسلامي، وقد ارتكبت الولايات المتحدة خطأ حسيماً باعتبارها "منظمة إرهابية" لا يمكن التفاوض معها. إن الحركة

لن تتخلى عن بعدها الإسلامي كونه من الثوابت. هذا لا يعني بأن حكومتها تمثل المستقبل المنشود، بل أن بحرد مهاجمة وعزل الحركة كما حصل ويحصل، يزيدها شعبة.

إن الفلسطينيين عاشوا في فبراير/شباط من العام 2007 وهماً بأن "اتفاق مكة"، السذي وقعه حينها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية، بسرعاية الملك عبدالله بن عبد العزيز، سيوقف الفوضى الدموية والاشتباكات، التي كانت ما تنفك تمدأ على وقع اتفاق هش لوقف إطلاق النار، حتى تعود لتندلع مجدداً.

توقيع الاتفاق، الذي أسمي بـ "إعلان مكة" جاء، بعد نحو عام من الحظر الدولي المفروض على حكومة حماس الأولى، التي شكلت بعد فوزها في الانتخابات التسشريعية مطلع العام 2006، وبعد يومين من الاجتماعات الماراثونية بين قيادات فستح وحماس، التي انتهت بتسليم الرئيس عباس إلى هنية كتاب تكليفه بتشكيل حكومة وحدة وطنية. كانت أهم نقاطه التأكيد على تحريم الدم الفلسطيني وأهمية السوحدة الوطنية كأساس للتصدي للاحتلال، والمضي قدماً في إجراءات تطوير وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية.

وتضمن الاتفاق نقطة أعتبرت تحولا مهماً في مسيرة حركة حماس السياسية، إذ وافقت الحركة على احترام الاتفاقيات الإسرائيلية - الفلسطينية الموقعة، وتفويض محمود عباس بمواصلة المفاوضات مع إسرائيل، وفق خارطة الطريق، من دون إلزام الحكومة بالاعتراف بإسرائيل أو الاعلان عن نبذ العنف، وفق ما طالبت به لجنة الوساطة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط.

لكن اتفاق مكة لم يصمد طويلاً، بعدما وجد الصقور في حركة حماس في رفض العواصم الغربية فتحاً للأبواب أمامهم حجة للانقلاب على تعهدات حركتهم. كما اتخذ هؤلاء من تزايد عدم الثقة وتكرار المواجهات المسلحة بين أنصارهم وأنصار حركة فتح، والهامهم للرئيس عباس بالاستعانة بالولايات المتحدة لتسليح قواته من أجل الانقضاض عليها، ذريعة لشن هجومها على مقار الأجهزة الأمنية الموالية لعباس في قطاع غزة. فلم يوفروا منزل الرئيس الراحل ياسر

عــرفات، الــذي اقتحموه. وشاهد الفلسطينيون بحرقة صورته ملقاة على الأرض وأحد عناصر القوة التنفيذية يجلس على كرسي مكتبه.

الــرئيس عباس ردّ على فعل حماس بإعلان عدم شرعية الحكومة التي تقودها، معتبراً إياها حكومة مُقالة، وشكّل في المقابل، حكومة طوارئ برئاسة سلام فياض، الذي يحظى بثقة الولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص، والغرب بشكل عام.

وقد جاءت خطوة حماس، التي وصفتها حركة فتح وقياداتها بـ "الانقلابية"، بعـد سلـسلة من الصدامات والاشتباكات بين أنصار فتح والحركة الإسلامية في غـزة، مـا أدى إلى سـقوط عشرات القتلى والجرحى، وتخللها عمليات خطف وتصفية حسدية لعناصر وقيادات من الطرفين.

واستغلت إسرائيل الواقع الجديد في قطاع غزة، وعمدت إلى التضييق أكثر اقتصادياً ومعيشياً على الفلسطينيين، فأغلقت المعابر كافة، وألحقت الحكومة الأمنية المصغرة برئاسة ايهودا أولمرت في سبتمبر/أيلول 2007 ذلك، باعلان القطاع "كياناً معادياً".

في المقابل، لا تزال فتح تتمتع بالنفوذ في المحتمع الفلسطيني، إذ أن حذورها ضاربة في تاريخ الفلسطينيين الحديث. وقد تعرضت صورتها السياسية لضربة عندما أظهرت ألها عاجزة عن حماية زعيمها المحاصر ياسر عرفات. كما تلقت ضربة أخرى عندما فشلت في الدعوة إلى تحقيق مفتوح وجدي في ظروف وفاته. أمل فتح الوحيد يتمثل بفشل حماس في إنجاز أي تقدم خلال توليها السلطة، ما سيعطي فستح الفرصة لاسترجاع قاعدتها السياسية القوية. إن فتح مصابة بالهوان والضعف برئاسة محمود عباس، إلا ألها لا تزال تتمتع بقاعدة قوية قد تساعدها على استرجاع غالبية الدعم لسياساتها في المستقبل، اذا قامت باصلاح بنيتها.

في هـذه الاثـناء، ضعفت أيضاً السلطة الفلسطينية في ظل حكم أبو مازن، وذلك لفشل الإسرائيليين والأميركيين في مساعدته على تطبيق الاصلاحات اللازمة وتحسين الوضع الامني المروّع ورفع مستوى عيش المواطنين الفلسطينيين. فضلاً عن ذلـك، لم تمنح السلطة الفرصة لكي تتصرف كمفاوض شريك في تحديد أحكام الحـل النهائسي. على عكس سلفه عرفات، فقد انتخب عباس من الشعب بدعم

أميركي-إسرائيلي غير محدود ولو بالكلام. وتوفر له الزخم اللازم ليتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، إذ رحب به كل من الرئيس بوش وأربيل شارون خلال اجتماعهما في قمة الأردن في البحر الميت في حزيران/يونيو من العام 2003. لكن إسرائيل لم تقدم شيئاً مقابل تنازلات أبو مازن، بدلاً من ذلك، فقد ماطلت الحكومة الإسرائيلية في شأن التفاصيل، فزال الزخم الذي حظي به عباس، وبالتالي، ما قام به من تنازلات لم يسفر عن أية نتيجة، وعادت دورة العنف القاتلة. غير شارون لهجه، معتمداً الحلول الأحادية الجانب، على أساس أن الفلسطينيين لا يشكلون شريكاً حقيقياً. وأخيراً، عمد إلى سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غرّة، وفكك المستوطنات اليهودية. إن حزب شارون السياسي الجديد، كاديما، لا زال مستمراً في هذا النهج، لكن، بعد خروج شارون من الصورة، لم يلتزم من خلفه (أولمرت) على رأس كاديما، ببرنامج عمله رغم الكلام الجميل الذي كان يطلقه في وصف عباس.

الدول تان اللستان تسعيان إلى عدم لفت الانتباه ولكن اللتين تتمتعان بالنفوذ الابرز في الازمة الحالية هما إيران وسوريا. أي منهما لم تعترف بإسرائيل وكلاهما عبّرتا علناً عن دعمهما لحماس، لكنهما تلعبان دوراً أقوى في الكواليس. مشعل، الرعيم الحقيقي لحماس، يقيم في سوريا، وأية أعمال يقوم بها ستتأثر بسياسات بشار الاسد وحكومته. حتى أن مستقبل اسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية، أو خليفته، سيتقرر على الأرجع في سوريا بدلاً من غزة.

لا تستطيع حماس أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، إلى الزمن السابق الذي كانت تساند فيها الصراع العسكري وتشجع العمليات الانتحارية. وفيما يجلس مستعل في شقته في أحد أحياء دمشق، بحراسة عملاء متخفيين من الاستخبارات السورية، النين يبذلون جهدهم للاندماج مع السكان المحليين، سيحاول ذهنيا التوفيق بين أهداف وأهداف حماس وبين أهداف حلفائه وأعدائه في الشرق الاوسط. إن قبول حماس بحكومة تحالف سيعطيها بحالاً لإعادة تقييم ما يحصل في المنطقة. ومن الواضح أنه حتى الآن، ورغم اطلاق الأميركيين مبادرة جديدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من الصعب رؤية محمود عباس يتوصل إلى تفاهم مع

خالم مستعل، فالخيار الافضل بالنسبة إليه في الوقت الحاضر هو التقيّد بالموقف السوري المتحالف مع إيران. في المقابل، ثمة مخططات في الكواليس يضعها المعتدلون العسرب من أحمل إعادة سوريا إلى الحظيرة العربيه من خلال إغرائها بالحوافز الاقتصادية وضمان الاستقرار مقابل كسر تحالفها مع إيران.و اذا نجحت تلك المخططات، فإن مشعل قد يعيد النظر في خياراته.

لقد بخر التحالف السوري-الإيراني في تحدي واشنطن في ملعب لبنان في صيف العام 2006. إن قوة هذه الشراكة ستتعرض حتماً للاختبار في المواجهات المستقبلية. وخلال الحرب القصيرة بين إسرائيل وحزب الله، لعبت حماس دوراً أساسياً في حث العالم السني العربي على دعم حزب الله الشيعي، الأمر الذي عمّق الستحالف بين سوريا وحماس وإيران وحزب الله. حتماً لا يزال هناك فرصة حيدة بألا يهيمن هذا التحالف على الحياة السياسية الفلسطينية، لكن إذا أرادت إسرائيل أن تضع حداً لصراعها مع الفلسطينين، الأمر الذي قد يخرج إيران وسوريا مما هو في الاسلس صراع بسين شعبين، سيكون الثمن الانسحاب من الضفة الغربية والتوصل إلى اتفاق بشأن القدس.

أما الواقع على الارض فيقضي بأن حماس لن تذوب وتختفي من المشهد السائد راهناً، ولن تنجح أية عملية عسكرية في استئصالها. إن الفكرة التي تقول بأن الجسيش الإسرائيلي قد يدمر حماس بالدبابات وبالقذائف تعيد إلى الذهن تعليقاً أميركياً غير مقنع صدر خلال حرب فيتنام: "لقد دمرنا تلك القرية من أجل انقاذها". هذه الاستراتيجية لم تنجح في فيتنام، ولن تنجح مع حماس. حماس ليست قوة ثوار آتية من كوكب آخر. إلها الشقيق والجار أو الشخص الذي يعطي الابن المسال لإكمال دراسته. طالما ألها تمثل الشعب الفلسطيني في صندوق الاقتراع، سيكون على الغرب وعلى أية سلطة فلسطينية مستقبلية أن يتقبلاها لما هي عليه: غرّ لن يغيّر ألوانه. وسيتوجب عليهما التفاوض معها.

## ملاحظات

## النصر المنسق

- 1. 29 كانون الثاني/يناير 2006.
- 2. "نيويورك تايمز"، 30 كانون الثاني/يناير 2006.
  - 3. نفس المرجع أعلاه.
- أرقام مصدرها حنا ناصر، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، وتمثل 77% من الناخبين السجلين.
  - 5. يديعوت أحرونوت، 30 كانون الثاني/يناير 2006.
- المركسز الفلسطيني للسياسة والابحاث مؤسسة مستقلة لا تبغي الربح المادي،
   ومركز للتحليل السياسي والبحث الأكاديمي.
  - 7. أرقام مصدرها اللجنة المركزية للانتخابات، فلسطين.
    - 8. "واشنطن بوست"، 27 كانون الثاني/يناير 2006.
- 9. نتانسیاهو و کوهین و اکیرمان متحدثین لبرنامج "نیوزهاور مع جیم لیهرر"،
   2 شباط/فیرایر 2006.

## ... ولدت حماس

- 1. أرقام تتعلق بلاحثي 1948 وفقاً لمنظمة الأونروا.
  - 2. أحمد بن يوسف، حركة المقاومة الإسلامية.
    - برنارد لويس، "الإسلام والغرب".
- 4. الحرب ضد دولة إسرائيل الحديثة العهد (1948-1949) المعروفة بالحرب العربية المشتركة العربية الإولى، الستي هاجمت خلالها القوات العربية المشتركة إسرائيل، فهُ زمت، فيما واصلت إسرائيل ضمّها لـ 75% مما كان أرضاً فلسطينية في ظل حكم الانتداب البريطاني.

- - 6. تم توقيف ياسين لحيازته أسلحة عام 1984.
  - 7. مقابلة مع المؤلف، كانون الثان/يناير 2005.
- لمــزيد مــن التفاصيل، مراجعة كتاب زائيف شيف وإيهود يعاري "إنتفاضة" (سايمون وشاستر، 1989).
- 9. منشورات الجهاد الإسلامي. وفقاً للجهاد الإسلامي، فإن الطعن جاء ردًا على قرار الجيش الإسرائيلي إبعاد أعضاء من الجهاد الإسلامي قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق الانتفاضة.
- 10. حادثــة مقطورة حصلت في مخيم جباليا للاجئين في 8 كانون الأول/ديسمبر 1987.
- 11. مقابلة مع المؤلف في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 عبر الهاتف من لندن إلى منزله في غزّة.
- 12. الـــشورى هـــي الطريقة التي كانت قائمة منذ ما قبل الإسلام لاختيار زعماء العـــشائر العربية ولاتخاذ القرارات الهامة. وتمثل دور مجلس الشورى في حماس بالتحقق من أن جميع قرارات حماس توافق مصادر التشريع الإسلامي، وتأخذ بالاعتبار المصالح العامة، ووحدة المجتمع.
  - 13. القرآن الكريم، السورة 17، الآية 1.

#### والد الحركة

- 1. "إسلام أون لاين"، 7 نيسان/أبريل 2004.
  - 2. نفس المرجع أعلاه.
- 3. القناة الولى، التلفزيون الإسرائيلي، 3 نيسان/أبريل 2004.
  - 4. "إسلام أون لاين"، 7 نيسان/أبريل 2004.

## كتائب عز الدين القسام

السلفية هي حركة تسعى للعودة إلى ما يعتبره أتباعها أنقى أشكال الإسلام كما مارسه النبي محمد والجيلان اللذان أعقباه.

- حسني جرّار، الشيخ عزّ الدين القسام: قائد حركة وشهيد القضية (بيت الضياء للنشر، 1989).
- 3. "إنها منطقة غير محدّدة بوضوح تمتد حتى أعلى منطقة الفرات، وتقطنها غالبية من الأرمن والسوريين". (من "الحروب الصليبية"، موسوعة بريتانيكا (2006).
  - 4. مراجعة: أسلحة المشاة، 1999-2000، منشورات جاين.
    - 22 حزيران/يونيو 1992.
- شيروت ها- بيتاشون ها- كلالي (شاباك) المعروف ايضاً بالشين بيت، جهاز الاستخبارات الإسرائيلية المضادة وجهاز الأمن الداخلي.
  - 7. القدس العربي، 9 آب/أغسطس 1992.

#### المهندس

- "توسع التوطين: آرييل ومجمع آرييل"، "السلام الآن"، أيار/مايو 2005، نقلا عن المكتب المركزي الإسرائيلي للاحصاءات.
  - 2. نقلا عن "إسلام أون لاين".
- 3. التعبير العربي لـ "مسجد ابراهيم في الخليل". هكذا يشير الفلسطينيون إلى المجزرة التي نفذها الدكتور باروخ غولدشتاين في 25 شباط/فبراير 1994، والتي أعقبتها فترة الحداد التقليدية والمتمثلة بأربعين يوماً.
  - 4. مقابلة مع أسرار عياش، www.albareek.com ، شباط/فبراير 2005.

## جامع السلاح

- مقابلة مع عدنان الغول، "إسلام توداي"، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2004، قبل بضعة ايام من اغتياله.
  - 2. نفس المرجع أعلاه.
  - 3. حيش الدفاع الإسرائيلي نماذج 1، 2، 3، لصاروخ قسام.
- 4. مقابلة مع صلاح شحادة، قائد كتائب القسام، أيار/مايو 2002، "إسلام أون لاين"، 29 أيار/مايو 2002. اغتيل شحادة بعد شهرين.

#### الجواسيس

- 1. مقابلة مع شيمون بيريس، سي.إن.إن.، 24 تموز/يوليو 2002.
  - 2. رويترز، 23 تموز/يوليو 2002.
- وردت أسماء القتلى في بيان صحافي صادر عن الهلال الأحمر الفلسطيني،
   عوز/يوليو 2002.
  - 4. الناطق باسم البيت الأبيض آرى فلايشر.
  - 5. أحرى المؤلف المقابلة في السجن، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
    - 6. 8 تشرين الثاني/نوفمبر2002، مدينة غزّة.
- 7. يقع عيد الأضحي في عاشر أيام الحج إلى مكة، والحج إلى مكة هو من ركائز الإسلام الخمسة التي يتوق كل مسلم مؤمن إلى تأديتها في حياته.
  - مراجعة مجلة "الوسط"، 20 تموز/يوليو 1992.
    - 9. في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1984.
- 10. خــ لال شهر رمضان المبارك، الإفطار هو معاودة الأكل أي وقف الصوم عند مغيب الشمس.

#### الشهداء

- ا. في 27 كانون الثان/يناير 2002.
- 2. في 14 كانون الثاني/يناير 2004.
- 3. شريط مصوّر بثه موقع حماس الإلكتروني، كانون الثاني/يناير 2004.
  - 4. 23 تشرين الأول/أكتوبر 2003.
  - 5. مقابلة مع المؤلف، رفح، شباط/فبراير 2005.
  - دنم واحد هو تقريباً ربع آكر أو ألف متر مربع.
  - 7. أرقام منشورة على موقع الأونروا، www.un.org/unrwa.
    - القرآن، سورة 17:8، الأنفال.
- أرقام صادرة عن الأونروا وفقاً لتقويم عامليها الاجتماعيين، تقرير "هيومن رايتس واتش": رفح 2004.

## سياسات الشيخ

- مقابلة صحافية اجراها المؤلف مع الشيخ احمد ياسين في مجلة "الوسط"،
   كانون الثاني/يناير 1999.
  - 2. السورة 5، الآية 20.
  - 3. السورة 5، الآية 24.
- 4. نسخة عن نص كتبه الشيخ ياسين عن لقائه بطالب الصانع، نشر في "الوسط"،
   1 تشرين الثاني/نوفمبر 1993.
  - 5. وقف في الإسلام، يتمثل بوهب مبنى أو قطعة ارض لاهداف دينية أو خيرية.
- عـند اطــــلاق سراحه في العام 1998، قام الشيخ ياسين بجولة على عدد من الدول العربية شملت ايضاً جنوب افريقيا وطهران.
- 7. تم توقيع مذكرة واي ريفر في ميريلاند في الولايات المتحدة الأميركية من قبل رئيس السوزراء الإسسرائيلي نتانسياهو والسرئيس عرفات في 23 تشرين الأول/أكتوبسر 1998، في حفل حضره ايضاً العاهل الأردني الملك حسين. نصت هذه المذكرة على إعادة إحياء مسيرة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إثر تداعي اتفاقيات أوسلو وغزة أريحا.
  - الثاني/نوفمبر 1998.
  - 9. نسخة عن الرسالة حصل عليها المؤلف.
  - 10. مقتطفات من رسائل الشيخ ياسين، "الوسط"، 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1993.11. بيان صادر عن حماس إطلع عليه المؤلف.
    - 11. اين صادر عن ماس إطلع 21. 12 آب/أغسطس 2003.
    - 13. مقابلة مع المؤلف لمحلة "الوسط"، 18 كانون الثاني/يناير 1999.
      - 14. مقابلة مع المؤلف، 27 تموز/يوليو 1998.
- 15. وقعـــت إسرائيل العديد من التعهدات التي قضت بانسحابها من الضفة الغربية والتي تراجعت عن تنفيذها.
  - 16. مقابلة صدرت في "الحياة"، 4 كانون الأول/ديسمبر 2003.
    - 25.17 27 أيلول/سبتمبر 1997.

- 18. الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، يتمثل بالتوجه إلى مكة في المملكة العربية السعودية. إنها مراسم سنوية تتم ما بين اليوم الثامن واليوم العاشر من الشهر الثابي عشر في الروزنامة الإسلامية القمرية.
  - 19. تؤدى صلاة الفجر ما بين بزوغ الفجر وشروق الشمس.
  - 20. وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاحد 14 آذار/مارس 2004.
    - 21. وكالة رويترز، 22 آذار/مارس 2004.
  - 22. أطلقت هذه الحادثة الانتفاضة الاولى في 7 كانون الأول/ديسمبر 1987.
    - 23. وكالة الصحافة الفرنسية.

## علاقات حماس الدولية

- 1. مــن اصل 16 مخيماً للاجئين الفلسطينيين في لبنان، تم تدمير 3 خلال الحرب الاهلــية فــيما أقفل مخيم رابع ونقل اللاجئون إلى مخيم آخر. تحصي منظمة "الأونروا" اليوم 12 مخيماً.
  - 2. 2 آب/أغسطس 1990.
- أقفل مكتب حماس في اليوم الذي تلا صدور هذا البيان، في 30 آب/أغسطس
   1999.
- 4. تخضع قطر لحكم آل ثاني منذ أن غادر العثمانيون المنطقة في العام 1915، وهي الدولة الوحيدة عدا المملكة العربية السعودية التي يلتزم شعبها النهج الإسلامي الوهابي.
- فر شاه إيران من البلاد في 16 كانون الثاني/يناير 1979. وعاد آية الله الخميني
   يوم الخميس 1 شباط/فبراير 1979.
  - 6. 5 أيار/مايو 1974.
  - 7. 17 آذار /مارس 1974.
  - دامت الحرب الاهلية في لبنان من 1975 حتى 1990.
- 9. التقرير المتعلق بالتنافس الاستراتيجي الإيراني-الإسرائيلي في الشرق الاوسط:
   "تحت غطاء الايديولوجيا"، 9 حزيران/يونيو 2006.

- 10. مــن "ياســر عرفات والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، Iranian Voice.org، 2002.
  - 11. الصورة من UPI نشرت في "نيوزويك"، 5 آذار/مارس 1979.
    - 12. نقلا عن The New Republic Online.
- 13. التقرير المتعلق بالتنافس الاستراتيجي الإيراني-الإسرائيلي في الشرق الاوسط: "تحت غطاء الايديولوجيا"، 9 حزيران/يونيو 2006.
- 14. أفشين مولافي وكريم سادجادبور، "برقية طهران: التغيير"، The New Republic .14. أفشين مولافي وكريم سادجادبور، "برقية طهران: التغيير"، Online
  - 15. نفس المرجع أعلاه.
- 16. نقلا عن الحكم الذي اصدرته محكمة طهران الإسلامية الثورية، القضية رقم 60 .16 //2745TA/، 22 آب/أغسطس 1972.
  - 17. خدمة صحافة إيران الحرة، باريس، 24 أيلول/سبتمبر 1998.
- 18. أنــشئ الحرس الثوري الإيراني الذي اعتبرته الحكومة البريطانية في شباط/فبراير 1998، أقــوة عــسكرية"، في أعقاب ثورة 1979، وأوكلت اليه بداية مهمة ضــبط الامن الداخلي. كان يعتبر قوة منفصلة عن القوات العسكرية العادية ويــشمل قــوات برية وجوية وبحرية وقوة القدس للعمليات الخاصة والباسيج أي الجــيش الشعبي. راجع: "الكيان الإيراني: قوات الحرس الثوري الإيراني"، أي الجــيش الشعبي. 1000 نيسان/أبريل 2004.
- 19. إن المؤتمر الذي يضم 56 دولة إسلامية يهدف إلى تعزيز اواصر التضامن الإسلامي من خلال تنسيق الجهود الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية. تحت شعار تفعيل نضال المسلمين، يتعهد المؤتمر إلغاء التمييز والفصل العنصريين لا سيما في ما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية.
  - 20. مقابلة عبر الهاتف مع المؤلف، 1 كانون الأول/ديسمبر 1994. مقابلة عبر الهاتف مع المؤلف، 5 كانون الأول/ديسمبر 1994.
  - 21. رحلة ابراهيم غوشه إلى طهران، تشرين الأول/أكتوبر 1992.
    - 23. مقابلة مع المؤلف، 5 كانون الأول/ديسمبر 1994.

- 24. أبو موسى، أبو صالح وقادري كلها "ألقاب حربية"ز
- 25. تحالف معارض لمسيرة السلام كما حددتما اتفاقيات أوسلو.
- 26. العلويون هم فئة من الشيعة تمثل 15% من الشعب وهي الاقلية الحاكمة في سوريا. أرقام مصدرها معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى، آذار/مارس 2005.
- 27. أوليفيـــيه كاري وجيرار ميشو، "الاخوان المسلمون: مصر وسوريا، 1928 1982"، باريس، منشوات غاليمار، 1983.
  - 28. في "الحياة"، 4 آب/أغسطس 2006.
- 29. ملف "ديبكا" Debka File نسب هذه التسمية إلى اسحق رابين، 27 أيلول/ سبتمبر 2004.
  - 30. القناة الثانية، إسرائيل، 26 أيلول/سبتمبر 2004.
    - 31. الجزيرة، 27 أيلول/سبتمبر 2004.
    - 32. بيان حماس، 27 أيلول/سبتمبر 2004.
    - 33. في "الحياة"، 26 أيلول/سبتمبر 2004.
      - 31.34 آب/أغسطس 2004.
      - 35. 25 حزيران/يونيو 2006.
  - 36. راجع "جيزوزالم بوست"، 28 حزيران/يونيو 2006.
    - 37. إذاعة الجيش الإسرائيلي، 28 حزيران/يونيو 2006.
- 38. حـــان شاوول، "اخفاق منظمة التحرير الفلسطينية السياسي وأصول حماس"، الجز الثاني، الموقع الإلكتروني World Socialist ، 6 تموز/يوليو 2002.
  - 39. البيان الصحافي الصادر عن وزارة العدل الأميركية، 20 آب/أغسطس 2004.
    - 40. راجع "هآرتز"، 25 آذار/مارس 2005.
    - 41. مكتب الشؤون العامة الأميركي، 21 آب/أغسطس 2003.
      - 42.42 كانون الأول/ديسمبر 2005.
        - 43. 9 كانون الثاني/يناير 2006.
          - 2.44 تموز/يوليو 2006.

- 45. البيان الصحافي الصادر عن البيت الابيض، 4 كانون الأول/ديسمبر 2001. 46. موقع الجزيرة الإلكتروني، 12 نيسان/أبريل 2002.
  - 40. "نيو يورك بوست"، 13 شباط/فبراير 2002. 47. "نيو يورك بوست"، 13 شباط/فبراير 2002.
    - 47. تلفزيون سكاي، 17 تموز/يوليو 2002.
      - 49. راجع هارتز"، 3 تموز/يوليو 2003.
  - 47. وزارة الخارجية الأميركية، الخميس 24 تموز/يوليو 2003.
  - 51. شون ماك كورماك، الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية.
    - 52. "نيو يورك تايمز"، 14 شباط/فبراير 2006.
    - 53. "واشنطن بوست"، 30 نيسان/أبريل 2006.
    - 54. مقابلة مع ابو مرزوق، "الوسط"، 19 أيار/مايو 1997.
      - 55. راجع "الوسط"، 19 أيار/مايو 1997.
        - 56. نقلا عن وكالة "اسوشياتد برس".
    - 57. بيان صادر عن البيت الابيض، 24 حزيران/يونيو 2002.
  - 58. مؤتمر صحافي في البيت الابيض، 26 كانون الثاني/يناير 2006.
- 59. مقابلة مع دنيس روس، أخبار "بي بي سي"، 26 كانون الثاني/يناير 2006.
  - 60. مارتن إنديك، مقابلة عبر الهاتف مع المؤلف آب/أغسطس 2004.
- 61. مارك بيري وأليستير كروك (مديرا "منتدى الصراعات") "كيف نخسر الحرب
- ه. مارك بيري واليستير كروك (مديرا مسدى الصراعات) كيف عسر الحرب على الإرهاب، الجزء الثاني: تسليم النصر للمتطرفين"، نقله Asia Times Online نيسان/أبريل 2006.
- 62. مركز الاستخبارات والمعلومات عن الإرهاب، 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.
- 63. حيفري غولدبيرغ، "استرتيحية الاستشهاد"، "نيو يوركر" 9 تموز/يوليو 2001.
  - 64. المرجع نفسه اعلاه.
  - 65. لائحة الاسلحة من "هآرتز"، 8 أيار/مايو 2001.
- 66. وزارة الخارجية الإسرائيلية، "إيران وإسرائيل كداعمين استراتيجيين للإرهاب الفلسطيني"، 30 أيلول/سبتمبر 2002.
  - 67. في "الحياة" (لندن)، 10 أيار/مايو 2001.

68. أحد بنود اتفاق غزّة - اريحا في 4 أيار/مايو 1994 ينص تحت عنوان "الامن الخارجيي" أن "إسرائيل تواصل فرض السيطرة الامنية والاشراف على دخول الأشـــخاص والآليات والاسلحة عند كل نقاط العبور. تفرض إسرائيل المراقبة والاشراف على البحر كما على الجال الجوي".

69. في "هآرتز"، 17 تموز/يوليو 2001.

### الارتباط بالقاعدة

- ارقام صادرة عن وزارة الصحة كما نقلتها "الاهرام الاسبوعية"، 4 10 أيار /مايو 2006.
  - 2. المسيحيون الاقباط في مصر يتبعون الروزنامة المسيحية الارثوذكسية.
    - 3. إيمانويل ماركس، "البدو والمدن: تطور فكرة" (2003). 4. راجع "الاهرام الاسبوعية"، 1 - 7 أيلول/سبتمبر 2005.
- 5. راجع "الاهرام الاسبوعية"، 4 10 أيار/مايو، نقلا عن بيان صادر عن وزارة
  - الداخلية. 6. ماركس، "البدو والمدن".
  - 7. بيان صحافي، وزارة الداخلية المصرية، 30 نيسان/أبريل 2006.
- 8. بيان صحافي صادر عن القوات المتعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين، روما، 27 نيسان/أبريل 2006.
  - 9. راجع "الحياة"، 1 أيار/مايو 2006.
  - 10. راجع "الشرق الاوسط"، 7 أيار/مايو 2006.
  - 11. وفقاً للاسوشياتد برس، 9 أيار/مايو 2006.
  - 12. دول القرن الافريقي تشمل السودان وكينيا والصومال وإثيوبيا.
- 13. يموجب الاتفاق، وافقت إسرائيل على إعادة سيناء إلى مصر، الأمر الذي انجز في العام 1982.
  - 14. راجع الـ "صانداي تايمز"، 17 تموز م يوليو 2005.
    - 15. في الـ "غار ديان"، 22 أيار /مايو 2004.
    - 16. وكالة الصحافة الفرنسية/أسو شياتد برس/رويترز.

- 17. مقابلة مع محمد جمعة، منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومن رايتيس ووتش"، 13 تموز/يوليو 2004.
  - 18. ماري كولفن، "صانداي تايمز"، 17 تموز/يوليو 2005.
    - راجع "صانداي تايمز"، 17 تموز/يوليو 2005.
      - 20. ليس اسمه الحقيقي.
- 21. في شهر نيسان/أبريل 1982، عندما انسحبت إسرائيل من سيناء، رفضت مصر ان تسيطر على غزّة فيما اصرّت إسرائيل على إنشاء منطقة عازلة بين مصر وغزّة المحتلة.
  - 22. وفقا لـ Middle East Quarterly، صيف 2004.
- 23. ارقام صادرة عن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في أيلول/سبتمبر 2000 2004، نقلتها "الاهرام الاسبوعية"، 30 أيلول/سبتمبر 6 تشرين الأول/ اكتوبر 2004.
  - 24. آرييل شارون، بيان صحافي، 5 كانون الأول/ديسمبر 2002.
    - 25. في "يديعوت احرونوت".
    - 26. وكالة رويترز، 9 كانون الأول/ديسمبر 2002.
  - 27. مجلة Executive Intelligence Review، 20 كانون الأول/ديسمبر 2002.
- 28. تعرضت المدمرة الأميركية "كول" لهجوم في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2000، في مرفأ عدن، في شبه الجزيرة العربية، نفذه مهاجمون استقلوا قارباً صغيراً محملاً بالمتفجرات، في عملية استشهادية اسفرت عن مقتل 17 أميركياً وإصابة
- أكثر من 36 آخرين بجروح بليغة. 29. الدراسات المذكورة تضمنتها وثيقة صادرة عن جهاز الامن الوقائي الفلسطيني
- عـــام 2002، اســـتناداً لمعلـــومات أدلى بما موقوفون فلسطينيون واطلع عليها المؤلف.
  - 30. اخبار "بي بي سي"، 5 كانون الأول/ديسمبر 2002.
- 31. وثيقة سرية حصل عليها المؤلف من جهاز الامن الوقائي الفلسطيني، 2002.

32. لمسزيد من الاطلاع، راجع كتاب أيان بلاك وبني موريس، "حروب إسرائيل السرية: تاريخ اجهزة الاستخبارات الإسرائيلية".

33. راجع "الصحيفة الدولية للاستخبارات والاستخبارات المضادة" International Journal of Intelligence and Counterintelligence، المجلد رقم 8، العدد 3 (1995).

34. راجع Washington Report on Middle East Affairs، تشرين الأول/أكتوبر - تــشرين الــثان/نوفمــبر 1999، نقلا عن عميل سابق في الموساد فيكتور

استروفسكي في كتابه، "الجاب اآلآخر لخيبة الامل".

35. نقلا عن "أسوشياتد برس" واخبار "بي بي سي"، آذار/مارس 2006. 36. معهد واشنطن، "خرق القاعدة لغزّة"، 16 كانون الأول/ديسمبر 2005.

> .37 الجزيرة، 4 آذار /مارس 2006. 38. أخبار "بي بي سي العالم"، الاحد 5 آذار/مارس 2006.

39. بيان صحافي أدلى به سامي ابو زهري، 4 آذار/مارس 2006. 40. الاستخبارات العامة الفلسطينية، آذار/مارس 2006.

41. في اشارة إلى سوريا الجغرافية التي تشمل سوريا ولبنان وفلسطين وبعض مناطق الأردن.

28.42 نيسان/أبريل 2006

43. راجع ستيفان أولف في Terrorism Focus، المجلد 1، العدد 5، تشرين الأول/ أكتوبر 2004.

.www.tawhed.ws/r?=2971 إلالكتروني www.tawhed.ws/r?=2971. 45. الـسلفية تمــثل حركة تسعى للعودة إلى ما يعتبره المنتمون اليها أنقى اشكال

الإسلام أي الإسلام كما مارسه النبي محمد والجيلان اللذان أتيا من بعده. 46. زكى شهاب، "داخل المقاومة في العراق".

47. قــتل ابــو مــصعب الــزرقاوي في 7 حزيران/يونيو 2006 في غارة جوية أميركية.

48. دولة إسلامية تحكمها الشريعة وتشمل كل البلاد المسلمة.

#### مستقبل حماس

- 1. 29 حزيران/يونيو 2006.
- 2. 26 حزيران/يونيو 2006.
- 3. في "الحياة"، 3 آب/أغسطس 2006.
- 4. وفقاً للاذاعة الإسرائيلية، 5 تموز/يوليو 2006.
  - أيضاً يوم الاحد 2 تموز/يوليو 2006.
- 6. مقابلة عبر الهاتف مع المؤلف، 6 آب/أغسطس 2006.
- 7. موجز عن حولة وزير الخارجية الزهار على عشر دول عربية، نيسان/أبريل -أيار/مايو 2006.
  - 8. شلومو بن عامي في مقابلة مع "لو موند"، 12 آب/أغسطس 2006.
    - 9. مقابلة مع المؤلف، 8 12 آب/أغسطس 2006.
      - 10. مكتب ادارة القدس، 23 تموز/يوليو 2006.
- 8.11 10 حزيران/يونيو 2004. الغاية من قمة الثمانية هي إتاحة الفرصة امام قادة الدول الصناعية الكبرى ليجتمعوا ويناقشوا القضايا التي يواجهها العالم في إطار غير رسمي.
- International Relations Center على موقع على موقع كما صدرت على موقع Right
- 13. "الاقتراح الأميركي الجديد لمبادرة الشرق الاوسط الكبير: تقييم"، مذكرة الشرق الاوسط الصادرة عن مركز سابان، 10 أيار/مايو 2004.
  - 14.14 آب/أغسطس 2006.
  - 15. نص صادر عن البيت الابيض، 14 آب/أغسطس 2004.
    - 16. مقابلة عبر الهاتف مع المؤلف، 18 تموز/يوليو 2006.

#### الخاتمة

- 1. مقابلة عبر الهاتف مع المؤلف، 18 آب/أغسطس 2006.
- 2. مقابلة عبر الهاتف مع المؤلف، 18 آب/أغسطس 2006.
  - 3. مقابلة عبر الهاتف مع المؤلف، 8 آب/أغسطس 2006.



الشيخ أحمد ياسين أثناء مقابلة مع الكاتب



أمام كنيسة المهد في مدينة بيت لحم



المؤلف مع اسماعيل هنية في منزله بعد ساعة قليلة من فوز حماس في انتخابات العام 2006



المؤلف مع اسماعيل هنية في منزله بعد ساعة قليلة من فوز حماس في انتخابات العام 2006 التشريعية



مع د. محمود الزّهار أحد أبرز قيادات حماس في قطاع غزة



مؤسس حماس أثناء إحدى مقابلاته مع الكاتب



مؤسس حماس أثناء إحدى مقابلاته مع الكاتب



المؤلف أثناء تغطية نشاط جماهيري في مدينة خان يونس

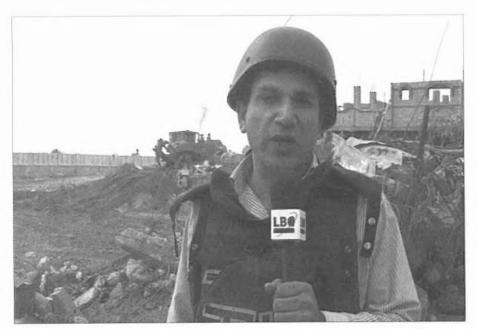

الكاتب أثناء تغطيته لمواجهات في رفح وتبدو في الخلف جرافة إسرائيلية تهدم منزلا لأسرة فلسطينية على الحدود الفلسطينية المصرية الأسرائيلية



رئيس وزراء حكومة حماس المقال السيد اسماعيل هنية يتحدث لـ "زكى شهاب"

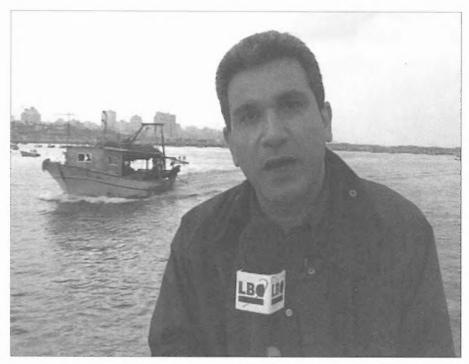

زكي شهاب في قارب صيد في بحر غزة

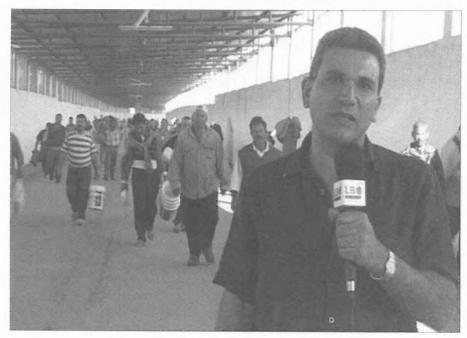

عند معبر أيرتز:شاهد على معاناة العمال الفلسطينيين في إسرائيل

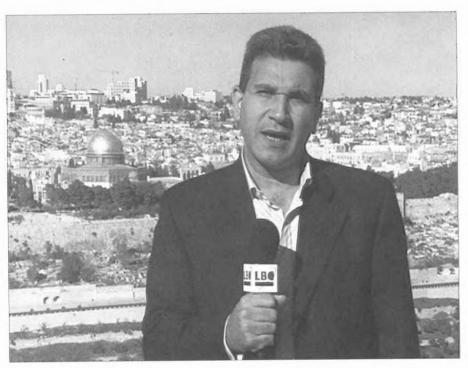

زكي شهاب على تلة تشرف على المسجد الأقصى في القدس المحتلة

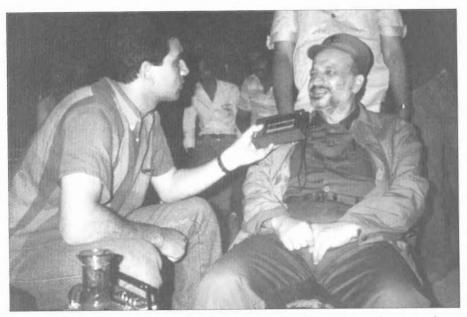

أثناء مقابلة مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات أثناء حصار بيروت عام 1982

ما في مقبقة معاس القد بان هذا السوال الأكثر إلماماً في منطقة الشرق الإوسط منذ الانتصار المذعل الذي حققته حركة حماس في الانتخابات النشريعينة التي جرت في العام 2006. كيف تعمل فطياً أجهزتها ا إلى أي مدى هي حقاً وإسلامية «الطابع والهوية» من عي ذك الشخصيات المتخفية وراء البذات والكوفيات الرقطة»

مستنداً إلى معلوصات فريدة من نوعها استقاها من مصادره الخاصة، يعرض الصحافي الفلسطيني الأحسل زكي شهاب في هذا الكتاب الجري، للغاية، لظروف نمو حساس وتطورها وتغاضيي إسرائيل عن تأسيسها، لأنها كانت تسعى إلى إضعاف حركة فتح. ويرفع شهاب النقاب عن مدى اختراق أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تصغوف الحركة، وحتى طى أطى مستويات فبانتها، كما أنه، وصن خلال إجرائه مقابلات مع شخصيات مهمة رئيسية، مثل الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرئتيسي وأخرين يالمي النسوء على طبيعة حركة حماس من الداخل، ويكشف للمرة الأولى، كيفية اختيار «الشهدا»، وتحضيرهم لتنفيذ عطباتهم ينظوه شهاب أيضا في حيثيات علاقة الحركة مع تنظيمات أخرى مثل حزب الله والقاعدة، كاشفاً بقلك ارتباطات مثيرة للدهشة، يبلك شهاب مسارات الأنفاق في غرقه ويحتسي الشباي مع أمراد عائلات القادة العسكريين، ويعيد إحياء علاقات قديمة مع أشخاص عرفهم في البنان، فيجمع فصول حقيقة لم يسبق لأحد أن عرف تفاصيلها؛ حماس من الداخل.

تُرجِم كتاب مصابي من الداخل، إلى تعان عدة وتولت نشره عالياً دار «أي بي تورس» في لندن و دار منيشن يوكس» في نيويورك. «إن هذا الكتاب هو المحصلة الأكثر شمولا على الإطلاق... واقضل وأسهل ما يمكن قراءته».

- جُون سنو، القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني

«إن فهم طبيعة حماس أمر أساسي لفهم قضية الشرق الأوسط. زعي شهاب هو أحد أفضل معلقينا وأعثرهم اطلاعاً على القضايا العربية. إن هذا الكتاب ضروري للقارئ المتخصص كما للقارئ العادي. إننا نشدُد على ضرورة قراءته».

- جون سيعيسون، محرر الشؤون الدولية، بي. بي. سي.

«كشاب رُاخر بالاشساءات والتفاصيل، يرشيد القيارئ الى التقليبات التي جعلت حركية حماس تخرج من رحم المجتمع الفلسطيني لتحتل موقعاً محورياً على السياحة السياسية في منطقة الشرق الاوسيط، يتعتم شهاب بفدرة معيزة لكشف النقياب عين هيذه الفصية بكل ابعارها واعماقها، وهو يحيثر: لا يعكن الغياء حركة حماس ما لم يتم وضيع حيدً نهائي للاحتلال، وما لم يتحقق هذا الامر، فسيبقى مهيمناً شبح حركات أخرى اكثر تطرفاً وعنقاً».

- الدكتورة، روز ماري هوليس، مديرة الايماث في المهد اللكي للعلاقات الدولية

مزكي شبهاب، الصنحاق الطسنطيني المرموق للغابة، الذي ولد في مطيع للاجتين، يتعلم بكل المقومات التي تخوّله كتابة هذه الرواية، فهو ينجح، من خلال مقابلات صنحافية أجراها مع قادة حماس ومصنادر فلسنطينية أخرى، برسم صورة دقيقية وحيّة لحركة حماس واستشبهادينها، ولعلاقة إيران بحرب حماس ضند حركة فقح. من خلال قراءة هذا الكتاب، ينبيّن للقارئ أن شهاب تمكن من الاطلاع على بعضٍ من أدق الملقات العائدة المُنظمة التحرير الفلسطينية».

- بيليد اغثانيوس، واشتطن برست



زكي شهاب هو أحد أهم الصحافيين العرب. واكن أحداث منطقة الشرق الأوسط طوال 30 عاماً، وأمّن تعطيتها لجانب وسائل إعلام عربية مثل بالحوادث، و والمجانب و والكفاح العربي، و والشرق الأوسط» و «الحيالة» و غربية مثل «الغاربيان» و سبي إن إنه و وفقاة الاخبار الرابعة، و وبي بي سي»، و دنيو ستيتمن» و مو الشنطن بوست» بشعل حالياً منصب مدير مكتب صحيفة « و الحياة، والفضائية العربية وإل بي سي» في العاصمة البريطانية. و من مؤلفاته أيضاً، «داخل الطاومة في العراق»



5752964 \_cu - 5756421 \_cu info@madboulybooks.com الدار العربية للعلوم ناشرون Arab Scientific Publishers, Inc. www.asp.com.b - www.aspbooks.com

. هى ب 1355/14 شوران 2050 1102 بيروت - المثان غائف 1365/16 (1661 الماضي 1862/30 (1661-1)\* قاريب الانكتروني 1662/16 (1661-1661)

